

وزارة التراث الغوى والشدافة

Commence of the second second

A 1771 \* A 179





اهداءات ۱۹۹۸ وزارة التراش القومي والثقافة سلطنة عمان

# سَلطنت عـُسمَان وزارة التراشالقومى والثقافت

# بنيار في المنتخ

تأبيث العالم محمّدين ابراهيم الكندي

الجزؤالثاني

٥٠١٥ هـ عمود م









#### بباب

#### تفسير أسامي الرب جـل وعلا

اختلف أهل التفسير في تأويل: الله:

قال قوم مشتق من أله يأله ، ووله ، يوله ، يقال من ذلك وله العبد اليه ، أى تعلق نفسه بالرغبة اليه ، وانتظار الفرج من عنده ٠

قالوا : ومنه يقال : فلان يتأله ، اذا تنسسك وتعبد ، والمتأله من العباد ، الذي ظهرت عليه عبادة الله ، أو هو مشبه بالعباد .

قال بعضهم : ان الآله مأخوذ من أله العباد اليه ، أى يأله اليه كما يأله الطفال الى ثدى أمه ٠

قال قوم: الذى يستغنى عنه فى الأصنام التى يعبدونها فى كل شىء ، قال: فى الأصل اله ، وهو مأضوذ من أله يأله اذا تحير ، كأن القلوب تأله اليه أى تتحير عند التفكر فى عظمته ، فلا يعلم أصد كيف هو جل وتعالى الى أن يدركه المخلوق •

وقال بعضهم: سمى: الله ، لأن القلوب تأله اليه ، أى تشتاق الى معرفته ، وتلهج بذكره ، يقال: وله يأله ، قالوا: ويبدل من الألف ، فكأنه فى الأصل أله يأله فأبدلة الواو ، ومنه سمى الولهان .

وأما التشديد الذي على اسم الله في كل هذه الوجوه ، فانها لتواتر الفعل ، كما تأتى وتعدى ، لأنها فعلة بعد فعلة على التكرير •

وقال بعضهم: الألف واللام للتعريف ، انما دخلا فى باب الاعراب ، وكانت مجردة قبل التعريف ، لام اضافه ، والهاء كناية يشار بها الى غائب ، لأن الله شاهد غائب ، فاذا اجتمع لام اضافة

ولام تعريف ، فاشتبه بحرفين من جنس واحد ، فأدغمت العرب بالتشديد احدى اللامين في الأخرى •

عن الأشعرى قوله تعالى: ﴿ هو الله لا اله الا هو ) فمعنى أنه لا يستحق صفات المدح على الكمال الا هو ، الا الله الا هو أن لا أحد يستحق صفات للكمال الا هو ، اشارة الى الله تعالى من طريق •

# الرحمن الرحسيم:

قال المبرد: الرحمن الرحيم ، وقع على وزنين: فعلان وفعيل ، نظيره من الكلام: ندمان ونديم ، وفعلان لا يجوز أن يقال من الرحمة ، الا الله ، يقال له: رحمن •

وبعض القوم جوزوا ذلك واحتجوا بهذا البيت:

سموت بالمجد يا ابن الأكرمين أبا فأنت غيث لنا لا ريب رحمن

وهما صفتان مبنيتان من الرحمة ٠

عن الأشعرى: الرحمن الرحيم ، انها هو من له الرحمة ، وهـ من صفات الذات ، وهي لذاذة النعمة ،

والرحمن : فيه مبالغة من أرحم ورحيم ، كعليم وأعلم •

السرب:

الرب فى كلام العرب يتصرف على أوجه:

فالسيد المطاع فيهم يسمى ربا ، وهو الذى يعيش كثير من الخلق من جنته ، ومن رزقه ، يقال ربيته ربا .

والرب : هو الملك ــ لعله ــ المالك ، قال اللــه تعالى : ( ارجــع المي ربك ) فالمالك للشيء يسمى ربا ٠

والرب: الثابت أيضا ، يقال : رب فلان بالمكان وأرب ، ولا يقال في المخلوقين : هذا الرب معرفا بالألف واللام ، بل يقال : انه رب كذا وكذا ، فيعرف بالاضافة ، بإضافة الملك .

عن الأشعرى: الملك من له الملك ، وحقيقة الملك القدرة على الخلق والاختراع ، فالبارى سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال ملكا ، لأن هذا الوصف من صفات الذات .

#### الأحد والواحد:

قال بعض الحكماء: يقال له واحد ، لأنه جل وعـز لم يزل قبـل الخلائق متوحـدا بالأزل ، لا ثانى معه ، فالواحد اسم يعلم باسمه أنه واحد ، وليس قبله شيء ٠

والواحد من العدد فى الحساب ، ليس قبله شىء ، بل هو قبل كل عدد .

والواحد كيف أردته أو أجريته لم يزد فيه شىء ، ولم ينقص منه شىء ، تقول : واحد فى واحد واحد ، فلم يزد على الواحد شىء ، ولم ينقص منه شىء ،

وان جزأته تقول: نصف الواحد ، ثلث الواحد ، ربع الواحد ، لفلم يتغير اللفظ عن الواحد ، فدل أنه لا شيء قبله ، واذا دل أنه لا شيء قبله دل أنه محدث الشيء ، واذا دل أنه محدث الشيء دل أنه مغنى الشيء ، واذا كان مغنى الشيء دل على أنه لا شيء بعده .

فاذا لم يكن قبله ولا بعده شيء فهو المتوحد بالأزل ، ولا نقول

للبارى انه معدود ، لأن المعدود هو الذى يكون كثيرا بأشكاله ، وقليلا بانفسراده ٠

فأما ما لا يجــوز أن يكون له أشكال توجــد معه ، ويــكون كثيرا ، وتعدم أشكاله ، فيكون اقلالا ، فليس بمعدود .

والقديم جل جلاله قد خلا من هذه الأوصاف ، فبطل أن يكون معدودا ، وكان الواحد أقل الأعداد لوجب أن يكون أقل قليل ، تعالى الله عن ذلك ٠

وقد استقصينا في مقالة الحساب معنى الواحد ، وأجرى ذكره هنا أيضا ، وهو أن الحساب ممدوح بجميع الألسن ، محمود في جميع الأديان ، به اتفقت جميع الألسن على اختلاف أديانها ، وتباين ألسنتها ، وتباعد أهوائها في صحته •

واختلف فى سائر العلوم ، غلم يجتمع عليها ، وهو من أدلة التوحيد ، وأعلامه ، اذ الواحد أسبق الأعداد وأشرف الأفراد ، الاثنان والثلاثة منه تركيب ، وعنه تأليف ، غلما كان ربى جل وعز أول الأصول ، كان واحدا ، فكساه التضعيف ، فتعدد فحدثت الأعداد بحدوث المعدودات ،

فكل واحد حادث ، فهو شىء يجمع وكل دون الله معدود ، وكل معدود مقهور ، لأنه فى سلك الحسيب منظوم ، وطرفاه عليه معقدود ، والواحد فى ذاته اسم الحقيقة ممتنعة من التعدد والتجزىء •

والأعداد أقدار معلومة ، وكلها آحاد مجتمعة ، والواحد لا يسمى عددا بمضافة ثان ، والواحد أول الأعداد والتسعة غايتها ، ولما لم يجد الأعداد بعدها متسعا عادت العشرة واحدا بصيغة ثانية ، ثم تركبت الى التسعين ، كتركيب الآحاد الى التسعة ، فأخذ كل عقد من العشرات

حليته من شكله من الآحاد ، فالتسعة هي نهاية الأعداد ، والطريق الأعظم ، فلهذا جعل الباري هيئة العالم فتمامه بتسعة أشياء :

أولها: الفلك •

والثاني : الشمس التي هي نور العالم الذي له ٠٠٠ الأشياء ٠

والثالث : الهـواء٠

والرابع: الماء ٠

والخامس : الأرض التي هي قرار الخلق والقابلة للجنوب ٠

والسادس: هو الانسان •

والسابع : دواب البر •

والثامن: دواب البحر •

والتاسع: الأشجار والنبات •

ونجد أيضا فى كل شيء تسعة أعراض ، ان نقص واحد منها لم يكن بالتمام مثاله:

تفاحة واحدة أولها تخيرها السمع اذا وقع عليها البصر أن أسمى تفاحة واحدة •

والثانية: يخبر البصر عن لونها •

والثالثة : يخبر الشم عن رائحتها •

والرابعة : تخبر اليد عن وزنها أنها ثقيلة أو خفيفة ٠

والخامسة : أنها تخبر الذوق عن طعمها ٠

والسادسة: تخبر بأن كنا فني من التراب ٠

والسابعة : بأن تستوى من الماء ٠

والثامنة : تخبر بأن لوني من الهواء ٠

والتاسعة : تخبر بأن طعمى من النار ٠

وهذه الأعراض موجودة فى المكونات كلها ، وقد قلنا : ان تركيب العقود كلها الى التسعين ، لتركيب الآحاد الى التسعة ، ثم عادت واحدة بصيغة ثالثة فقيل : مائة واحدة ، ومائتان كذلك الى التسعمائة قد اكتسبت لبسها من نتيجتها من الآحاد ، ثم قيل : ألف واحد بصيغة رابعة ، فالاعتقاد والمائتين آحاد نكرت بالسمات ، وبوين بينها بالأعلام لتعريف الأقدار والعدد الذى هو أتم التمام ، وهى ثمانية وعشرون حرفا ، تسعة آحاد وتسعة عشرات وتسعمائة واحد ألف ، وما بعد ذلك ألوف معدودة الى ما لا نهاية لها ،

والأوائل كانوا يفضلون الأعداد الأولية ، أعنى الاثنين الى العشرة ، بل لم يكونوا يعدون عددا على الاطلاق الاهداد ، وكانوا من بين الأعداد الأولية يفضلون الأربعة والسبعة .

أما الأربعة فلأنها تولد ، ويتولد ، أعنى به أنها تولد الثمانية التى هى ضعفها ، ويتولد من الاثنين اللذين هما نصفهما ، وليس شىء من الأعداد جمع المعنيين جميعا غير الأربعة .

أما السبعة فلأنها عدد مستندة بذاتها ، قائمة بنفسها ، غسير متولد ولا مولدة ، لأنها لم تحصل من تضعيف عدد قبلها ، ولا اذا ضوعفت هي أعطت عددا ، اذ الأعداد في الحقيقة الى العشرة فقط ،

غاذا كان لكل واحد من هذين العددين ، أعنى الأربعة والسبعة فى نفسه منزلة فى الشرف مقابلة بمنزلة صاحبتها .

أما السبعة فلها شرف الاستبداد بذاتها ، والغنية عن غيرها •

وأما الأربعة غلها شرف استجماع فضيلتي العلة والمعلول جميعا •

ويرجع الى ما كنا فيه وأقول: قد قلنا: ان تسعة آحاد تسعة عشرات تسعة مئات واحد ألف ، وما بعد ذلك ألوف معدودة الى مالا نهاية لها ، وجعلت الكسور في أشغالها عن الواحد كالصحاح في استعلائها عنه ، فلكل جزء من الكسور شقيق من الأعداد الصحاح ،

فأول منازل الكسور آخر الواحد ، ثم آخر الأخرى كما الصحاح تعلو عشرات ، ثم مئات ، كذلك وكل العدد بالواحد قائم ، واليه منتسب لو انسلخ من الأعداد لبطلت ، ولو انكشف عن الكسور لم تجد منتسبا فبطلت ، فبالواحد كانت الأعداد بمنازلها منه بان أقدارها ، فلا عدد الا والواحد أصله ، ولا آخر الا والواحد أوله ، فهو العين التي منها انبجست الأعداد ، والمركز الذي اليه يأوى والمرأة التي تؤدى كل عدد قدرة ، ومنها ثم ما أجرينا ذكره من مقالات الحساب ، ونرجع الى تفسير الأحد:

#### الأهد:

والأهد هو اسم أكمل من الواهد ، ألا ترى أنك لدو قلت : فلان لا يقوم له واهد ، جاز في المعنى أن يقوم له اثنان أو ثلاثة ٠

وان قلت : فلان لا يقوم له أحد ، فقد أخبرت \_ نسخة \_ أبرمت أنه لا يقوم له واحد ولا اثنان فما فوقهما .

## السلام :

السلام سمى لسلامته مما يلحق المخلوقين من العيب والنقص ، والفناء والموت ، والزوال والتغيير ، انقضى ،

## وهن غيره:

#### قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه:

الذى عرفت أنه تعالى سمى نفسه السلام بالسلامة مما يلحق المخلوقين من العيب والنقصان ، اتصل ، رجع :

والسلام والسلامة واحد عند العرب ، وسمى الصواب سلاما ، لأنه قد سلم من الكذب والعيب والاثم ، عن الأشعرى : ومعنى قوله السلام هو قريب من معنى القدوس ، وقيل ان السلامة به ومنه ،

# قال غــيه:

عن الأشعرى: ان القدوس البرى ومن المعايب والنقائص والآفات والأضداد والأنداد •

#### المؤمسن :

قال تغلب: المؤمن عند العرب المصدق ، يذهب الى أن الله يصدق عباده المؤمنين ، والعبد أيضا مؤمن أى يصدق الله بوعده ووعيده ، وقد يكون المؤمن الذى أمن أولياء الله من أن يظلمهم ، أى أعطاهم الأمان على ذلك ، يقال أمن الأمين للسخة للله مؤمنهم ، الأمير غلانا ، أى أعطاه الأمان ، غالعباد آمنوا أن يجور عليهم والله مؤمنهم ،

#### ومن كتاب الزاهر:

قال أبو بكر: ف المؤمن ثلاثة أقوال:

قال الكلبى: المؤمن الذي لا يخاف ظلمه ٠

وقال بعض أهل اللغة : المؤمن الذى أمن أولياءه عذابه ، واحتج بقول الشاعر النابغة الذبياني :

والمؤمن العابدات الطهير تمسحها ركبان مكة بين الغيهل والسيند

قال أبو بكر: وسمعت أبا العباس أحمد بن يحيى يقول: المؤمن عند العرب المصدق ، يذهب الى أن الله عز وجل يصدق عباده يوم القيامة ، وذلك أن المفسرين قالوا: اذا كان يوم القيامة ســال الله عُـز وجـل الأمم عن تبليغ الرسـل ، فتقول: ياربنا ما جاءنا رسـول ولا نذير ، فيكذبون أنبياءهم ، فيؤدتى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيسـالون عن ذلك ، فيصدقون نبيهم والأنبياء الماضين فيصدقهم الله تعـالى عند ذلك ، ويصدقهم النبى صلى الله عليه وسلم فذلك قول الله عز وجل: (فكيف اذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا) ،

فالمؤمن المصدق لعباده كما قال الله تعالى: ( يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ) معناه يصدق الله ويصدق المؤمنين ، ومعنى قوله: المؤمن فانه يحتمل أن يكون من الايمان الذى هو التصديق ، فيكون معناه أنه مصدق الأنبيائه ، فيعود الى خبره عن صدقهم ، وخبره كلامه ، وهو صفات ذاته ، ويحتمل أن يكون من المعنى الذى يرجع الى الأمان ، فيكون هو المفبر للمؤمنين من المعقوبة بالمثوبة ، وذلك من صفات الفعل ،

# المهيمن:

المهيمن قال بعضهم معناه الشهيد ، وقوله : ( ومهيمنا عليه ) أي وشاهدا عليه ، وقال آخرون : معناه الأمين ٠

## وفي كتاب الزاهر:

المهيمن القائم على خلقه ، قال الشاعر:

ألا ان خمير النماس بعد نبيمه مهيمنه التماليه في العمرف والنكر

معناه : القائم على الناس بعده ، ومن ذلك قوله عز وجل : (مصدقاً لل بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ) في مهيمن خمسة أقوال :

قال ابن عباس: المهيمن المؤتمن •

وقال الكسائى: المهيمن الشبهيد .

وقال أبو عبيدة : يقال : المهيمن الرقيب ، ويقال : هيمن الرجل بهيمن هيمنة اذا كان رقيبا على الشيء ٠

وقال أبو معشر : ( ومهيمنا عليه ) ، وقياما على الكتب ٠

وقال أهل اللغة: القنان لا أصل له في كلام العرب ، انها هو القفان •

قال الأصمعى: يقال: فلان قفان على فلان اذا كان يتحفظ أمدوره ، ومنه الحديث الذى يروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عند: أن حذيفة بن اليمان قال له: انك تستعين بالرجل الذى فيه عيب ، قدال: أستعينه بقوته ، ثم أكون بعد على قفانه ، أى على تحفظ أخباره .

وقال ابن الأعرابي : القفان الأمين ، قال : وهو فارسى معرب .

قال أبو عبيدة : القفان عند العرب الذي يبيع أمر الرجل ، ويتحفظه ثم يحاسبه عليه ، وقال : معنى قول الله تعالى : ( ومهيمنا عليه ) قائما على الكتب •

وقال بعض النحويين البصريين : أصل هيمن مؤتمن ، فأبدلوا من المهزة هاء ، كما قالوا : أرقت الماء ، وهرقت الماء واياك وهياك .

وعن الأشعرى : ومعنى قوله : المهيمن هو الشاهد الذى لا يصلح عليه الزوال ٠

#### المسزيز:

العزيز قال بعضهم : الممتنع فلا يغلب شيء ، وقال آخرون : العزيز الشديد في انتقامه ٠

وقال بعضهم : العرزيز الذي لا يلحقه قهر ، ولا يناله ذل ، ولا يغلبه شيء ٠

# ومن كتاب الزاهر:

قال أبو بكر: العزيز فى كلام العرب معناه الظاهر الغالب يقسول: عز فلان فلانا اذا غلبه ، وقال الله عز وجل : (وعلن فى الخطاب) معناه غلبنى ، ويقرأ : وعازنى ، على معنى وغالبنى ،

وقال عمر بن أبى ربيعة:

هنالك أما أن يعز الهوى وأمسا على اثرهم يكمد ومن ذلك قولهم: من عزٌّ بز" ، أى من غلب سلب .

عن الأشعرى: ومعنى قوله: العزيز ، أنه لا شبه له ولا نظير ، وأنه الغالب الذى يغلب ، والممتنع أن يوصل اليه بمسافة ، أو نجسور عليسه آفسة ،

الرءوف:

الرحيم ، قال أبو بكر : قال أهل اللغة : الرعوف معناه فى كلامهم الشديد الرحمة •

وقال أبو عبيدة : فى قوله عز ذكره : ( ان الله بالناس لرعوف رحيم ) فيه معنى تقديم وتأخير ، وقال المعنى ان الله بالناس رحيم رعوف ، أى رحيم شديد الرحمة ، وقال : فى الرعوف أربع لغات :

الرعوف باثبات الهمزة ، مع اثبات الواو بعد الهمزة ٠

والرؤف بضم الهمزة من غير اثبات واو ، وقد قرىء بالوجهين جميعا في كتاب الله عز وجال ٠

وقال كعب بن مالك :

نطيع نبينا ونطيع ربا هـو الرحمن كان بنا روفا وقال جرير في اللغة الثانية:

ترى للمسلمين عليك حقا كفعل الوالد الرؤف الرحيم واللغة الثالثة: رأف بعباده بتسكين الهمزة • قال الشاعر:

فآمنا البدي لا أبا لكم ذى خاتم صاغه الرحمن محتوم ماغه الرحمن محتوم رأف رحيم بأهل البريرحمهم مقرب عند ذى الكرسى مرحوم

وقال الكسائي والفراء: رئف بكسر الهمزة البارىء والخالق ٠

البسارىء:

بمعنى الخالق ، والبرية الخلق ، والبرى في اللغة : معناه التسوية

والبحت ، يقال : أعط القوس باريها ، وكان الله برى الخلق أى سواء على علم وحكمة •

#### وفي كتاب الزاهر:

قال أبو بكر: البارى معناه الخالق فى كلام العرب ، يقال بسرى الله عباده يبرأهم اذا خلقهم •

#### والفالق:

فى كلام العرب المقدر ، قال الله تعالى : ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) معناه أحسن المقدرين تقديرا ، وقال فى موضع آخر : ( وتخلقون المكا ) معناه تقدرون كذبا .

وعن الأشعرى: ومعنى قوله الخالق من له الخلق ، وهو الاختراع ، ويختص بالبارىء تعالى على الاطلاق حتى يجب القول بأن لا خالق غيره ، كما يجب القول بأن لا اله غيره ، ومعنى البارىء يعود الى معنى الخالق فقد بيناه •

## المبسور:

عن الأشعرى: ومعنى قوله المصور أنه المصدث الأنواع التركيب، الأن الصورة هي التركيب والاجتماع .

#### الجيار:

الجبار: قال بعضهم : هو المصلح أمور خلقه من قولهم : جبرت العظم فجبر ، اذا كان مكسورا كأنه أقام القلوب وأثبتها على مما فطرها عليه من معرفته ، والاقرار به ، وقال بعضهم : سمى جبارا الأنه جبر عباده ، وينعشهم ويكفيهم أمورهم ، والجبار الذى يعجز الخلق عن أن تناله أو تدركه بخواطر الأوهام .

(م ٢ - بيان الشرع ج ٢)

ومنه يقال للنخلة التي ارتفعت عن أن ينالهما أحد جبارة ، والجبار من العباد المتعظم في نفسه المستكبر عن عبادة ربه ، القتال في غير حق .

وقال بعضهم: المجبرة الجبار ، اشتق من أجبرت غلانا على الأمر اذا أدخلته فيه كرها ، وانما قيل له : الجبار الأنه أجبر خلقه على أفعالهم ، والجبار أيضا الملك لقول الله عز وجلل : ( وما أنت عليهم بجبار) والجبارة الملوك •

## ومن كتاب الزاهر:

قال أبو بكر : الجبار فى كلام العرب ذو الجبرية وهو القهار ، والجبار فى اللغة ينقسم على ستة أقسام :

يكون الجبار القهار ٠

ويكون الجبار المسلط ، قال الله عز وجل : ( وما أنت عليهم بجبار ) أي بمسلط .

ويكون الجبار القوى العظيم الجسم ، كما قال عز وجل : ( ان فيها قوما جبارين ) معناه أقوياء أشداء عظام الأجسام .

ويكون الجبار المتكبر عن عبادة الله كقوله تعالى : ( ولم يجعلنى جبارا شقيا ) أى لم يجعلنى متكبرا عن عبادته • ويكون الجبار القتال ، كقوله تعالى : ( واذا بطشتم بطشتم جبارين ) معناه بطشم قتالين •

ويكون الجبار الطويل من النخل ٠

ويقال : أجبرت الرجل على كذا وكذا ، أجبره اجبارا ، اذا أكرهته على نعله ، هذه لغة عامة العرب ، وتميم يقسول : جبرت الرجسل على كسذا وكسذا ، أجبره جبرا وجبورا .

عن الأشعرى: ومعنى قوله: الجبار يحتمل أن يكون المراد به أنه نافذ الارادة والمسيئة ، كامل القدرة والسلطان لا يعارضه معارض ، ولا ينازعه منازع ، فيكون جبارا على هذا المعنى ، والصلة ، لعله وأصله في اللغة قولهم: نخلة جبارة اذا علت ، ولا تصل اليد الى أغصانها ، ويحتمل أن يكون المراد به أنه جبار على معنى مصلح الأمور خلقه ، مأخوذ من قولهم: جبرت الكسر اذا أصلحته ، فعلى هذا المعنى يدل على صفة الفعل ، انقضى ،

# قال غير المؤلف للكتاب والمصيف اليه:

فى قوله البارى تعالى: انه كامل القدرة والسلطان ، وما بعد ذلك قد قيل : ان الله تعالى لا يوصف بالكمال ، لأن الكامل عندهم الذى قد تم انقاصــه .

وانما البارىء أكمل ما قد أكمله من مخلوقاته ، الا أنه هـو تعالى ذاته ذات كاملة ولا ناقصة ، لأنـه ليس بذى انقاص • رجع •

رود. المتكبر:

المتكبر هو القاهر للاشياء كلها ، المستخلص الكبرياء لنفسه ٠

#### وفي كتاب الزاهر:

المتكبر: ذو الكبرياء عند العرب الملك ، قال الله تعالى: ﴿ وَتَكُونَ لَكُمَا الْمُكْرِياء فَى الأَرْضِ ، الكبرياء في الأَرْضِ ،

عن الأشعرى: ومعنى قوله: المتكبر، أنه يستحق من صفات المدح اللتى هى أعلى رتبة من سائر الممادح لخلقه، وكان متكبرا على الحقيقة لأجل ( فالق الحب ) فالق الحب هو مشقة ليخرج نباته: تقول فلق الصبح اذا أسفر عن سواد الليل •

#### الظاهر:

يقال ظاهر لظهور صفته ، كما يدل البناء على الباني •

وقال بعضهم : الظاهر العالم بما ظهر ٠

وقال آخرون : معنى الظاهر أن ما يظهر من الأشياء ليس بأقرب اليسة مما بطن •

# الباطن:

يقال له باطن الأنه خفى عن أن تدركه الخلائق بكيفية ، أو تحيط به أوهامهم ، أو تبلغه صفاتهم •

وقال بعضهم : الباطن العالم بما بطن •

وقال بعضهم: الباطن الذي ليس ما بطن من الأشياء بأبعد اليسه مما ظهر \*

# الفتاح:

المنتاح : هو الحاكم يفتح الأمور ما قد انعلقت ، قال الله تعالى : ( ربنا الفتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ) .

# وفي كتاب الزاهر:

قال أبو بكر: الفتاح معناه فى كلامهم الحاكم ، من ذلك قوله جل ذكره: ( ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ) معناه : ان تستقضوا فقد جاءكم القضاء ، ومن ذلك قوله : ( ان كنتم صادقين ) معنى : متى هذا القضاء ، ومن ذلك قوله تعالى : ( ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ) معناه : متى هذا القضاء ٠

وقال الفراء: أهل عمان يسمون القاضي: الفتاح •

وقال قوم : معنى قوله تعالى : ( ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ) ان تستنصروا فقد جاءكم النصر •

# المكيم:

أصل الحكمة المنع ، تقول العرب : حكمت اليتيم عن الفساد فأحكمته ، أى منعته ، ولهذا قيل للحديدة المعترضة فى فم الدابة : حكمة اللجام ، الأنها تمنع الدابة عن الاعوجاج ، والحكمة سميت حكمة ، الأنها تمنع من الباطل ، وقد يكون حكيم بمعنى عليم •

## ومن كتاب الزاهر:

والحكيم: معناه فى كلام العرب المحكم لخلق الأشياء ، فصرف عن المحكم الى الحكيم ، ومن ذلك قول الله تعالى: (تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم) معناه: من الله القاهر المحكم خلق الأشياء ، وكذلك قوله تعالى: (تلك آيات الكتاب الحكيم) فصرف من مفعل الى فعيل .

#### \* مسالة:

# من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ:

ان قيل : هل يوصف الله بأنه حكيم هذكر هيه اختلاف ، يقال ذلك على سبيل العلم ، لأن الحكيم اذا لم يكن عالما همو جاهل ، فعالى هذا السبيل يجاوز .

## قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه:

أما قوله: فعلى هذا السبيل يجوز ، فلا نعلم ما يريد بقوله ذلك ، فان كان يعنى أنه يجوز انما يجوز أن يوصف الله تعالى بأنه حكيم

بما ــ لعله ــ بمعنى العــلم لا غير ذلك ، فقد جــاز أن يوصف البارىء تعالى بأنه حــكيم بالمعنين جميعا ، الفعلى والــذاتى ، فالذاتى بمعنى العليم ، والفعلى بمعنى العليم أنه تعالى أحكم خلق الأشياء ، فانما قوله : فعلى هذا السبيل يجوز ، فذلك ذا ذكر الأزل ، فقيل : لم يزل حكيما بمعنى العلم ، لم يزل الله عالما ، فعلى هذا السبيل يجـوز ،

وهذا ما يخرج ف جواز لفظه ، فعلى هذا السبيل يجوز ، اذ الحكيم بمعنى أنه أحكم الأشياء لا يجوز لقائل أن يقول : لم يزل حكيما الاعلى القول الأول ، والذى بمعنى العلم ، لا على القول الذى بمعنى الفعل ، رجعنا الى كلام المضيف •

# \* مسألة:

قال المضيف: وجدت فى الأثسر: أن الحكيم صفة للذات ، وصفة للفعل ، فصفات الذات بمعنى العلم ، وصفة الفعل بمعنى أنه سبحانه أحكم الأثنياء ، والله أعلم •

رجع الى كتاب بيان الشرع ٠

# الأول والآخر:

الجواب يقال له: أول ، الأنه لم يكن له سابق من خلقه ، ويقال له: آخر ، الأنه ليس له غاية ولا نهاية ٠

# \* مسألة:

# من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ:

قلت : هل يوصف الله بأنه قديم ؟

قال : نعم ٠

قلت : فيوصف بأنه عتيق ؟

قال : لا ٠

قلت: وما الفرق؟

قال: القديم المتقدم بالأشياء ، الذى لا يجرى عليه الحدوث ، والعتيق الذى يجرى عليه الفساد ، فان قال: هذا فلان قديم ، قيل له: ذلك أنه قدم متناه يئول أمره الى الفساد ، والله تبارك وتعالى ليس له غاية ولا نهاية ، انقضى ،

## قال غير المضيف الى الكتاب والمؤلف له:

أما ما ذكره المضيف بأن القديم هو المتقدم بالأشياء ، فالأصوب عندى اذ يقال للبارىء بأنه المتقدم قبل الأشياء ، ولا يقال المتقدم بالأشياء كالمضطر اليها ، المقدم بها ، تعالى الله وتنزه عن ذلك ، الأنه سبق الأشياء ، وهو القديم بنفسه ، لا بشىء هو غيره ، هذا ان كان يجوز له على لفظ وزن المتفعل ، الأن المتعزز ، والمتجبر لا يجوز ولا يقاس ذلك على قوله تعالى المتكبر ، رجع ،

# الوكيــلَ :

قال الفراء: الوكيل الكافى ٠

وقال بعضهم : الوكيل الكفيل ، من قوله تعالى : ( حسبنا الله ونعم الوكيل) أى الكفيل بأرزاةنا •

# ومن كتاب الزاهر:

قال أبو بكر : الوكيل الكافى ، كما قال الله تعالى : ( لا تتخذوا من دونى وكيسلا ) معناه : لا تتخذوا من دونى كافيا .

وقال آخرون : الوكيل الرب ، ومعنى قوله عز ذكره : ( لا تتخذوا من دوني وكيسلا ) أي ربا ٠

وقال آخرون: الوكيل: الكفيل بالأرزاق •

## سـبوح:

سبوح مبنى على هعول ، من قولك : سبحان الله تنزيه عن قلول المحدين والكافرين • قال الأعشى :

أقول لما جاعني فجره سبحان من علقمة الفاجر

#### القدوس:

القدوس: فعيل من التقديس ، والتقديس التطهير ، ومنه قيل : الأرض المقدسة بمعنى المطهرة ، فكل اسم على فعول مفتوح الا هذين الاسمين سبوح وقدوس •

#### **قال غير مؤلف الكتاب والمصنف اليه :**

الذى عرفت أن كل اسم على فعول مفتوح أوله الا هذين الاسمين • رجع الى كتاب بيان الشرع:

والذي يفتح مثل: سفود وتنور ٠

عن الأشعرى: ومعنى قوله قدوس: البرىء من المعائب والنقائص، والآفات والأفسداد، والأنسداد واشتقاقه فى اللغسة القدوس وهسو الطهسارة •

## المجيد والماجد:

المجيد والماجد: مأخوذان من المجد ، والمجدد الجسلالة والعظمة ، والماجد الواسع في العطاء والرحمة ، تقول العرب: في كل شهر نار ، وهما شجرتان من أكثر الشجر نارا ،

# المقيت والحليم :

هو الحافظ لكل شيء ، والراعى له ، والمحصى العالم الذى لا يعزب عنه مثقال ذرة • قال الشاعر:

الى الفضل أم على اذا حو سبت أنى على الحساب مقيت

#### ومن كتاب الزاهر:

قال أبو بكر : الحليم معناه فى كلامهم : الذى لا يعجل بالعقوبة ، يقال : حلمت عن الرجل أحلم عنه حلما اذا لم أعجل عليه ٠

ويقال: حلمت في النوم أحلم حلما •

ويقال : حلم الأديم يحلم حلما اذا تنقب وفسد ٠

والمقيت: فيه قولان:

قال بعض الناس: المقيت الحافظ •

وقال ابن عباس: المقيت المقتدر ، واحتج بقول الشاعر:

وذو ضغن كففت النفس عنه . وكنت على مساءته مقيتا

معناه : مقتدرا ، وعلى هذا أهل اللغة ٠

وقال بعض المعمرين:

شم بعد المسات ينشرنى من هو على النشر يأتيني مقيت

معنساه : مقتسدر

وقال أبو عبيدة : المقيت أيضا عند العرب : الموقوف على الشيء ، وأنشد قول الشاعر :

اذا ما قر بوها مطوية ودعيت ذا حو سبت أنى على الحساب مقيت

لیت شـــعری واشـــعرن اذا ما الی الفضــــــل أم علی اذا حـــو

## الشكور والحميد والغفور:

الشكور بمعنى الشاكر ، وبمعنى : مشكور ، وكذلك الحميد بمعنى ، محمود وبمعنى حامد ، حمد الله : هو الثناء عليه بصفاته الحسنى ، والثناء عليه بنعمه ، يقال : حمدت الرجل اذا أثنيت عليه بصفاته ، بكرم أو بحسب ، وشكرته اذا أثنيت عليه بمعروف أولاكه ، ومن شكر فقد حمد ، لأن الشكر يجمع الحمد والشكر جميعا ،

# ومن كتاب الزاهـــر:

قال أبو بكر: الغفور: معناه فى كلامهم الساتر على عباده ، المغطى ذنوبهم ، من قولهم: غفرت المتاع فى الوعاء أغفره اذا سترته فيه ٠

والشكور معناه فى كلامهم: المثيب عباده على أعمالهم ، يقال شكرت الرجل اذا جازيته على احسانه ، اما بفعل ، واما بثناء ٠

وقال الفراء: هيه لغتان: شكرت الرجل ، وشكرت للرجل •

#### المجيب:

المجيب: الذي يجيب من دعاه ، وأما معنى قوله تعالى: إل ادعونى استجب لكم ) معناه: ادعونى اعبدونى موحيّدين الأستجيب لكم بما وعدت من الجنة ، وقد بين ذلك في موضع آخر ، فقال: ( أجيب دعوة الداع اذا دعانى فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى ) .

#### البـاعث:

الباعث : عند العرب المثير ، يقال : بعثت البعير ، أي أثرته ، وهو عز

وجل يبعث من فى القبور ، أى يثيرهم من القبول ، لقول الله تعالى : ( من بعثنا من مرقدنا ) •

#### الدياسان:

يقال له : الديان ، لأن الخلق كلهم دانوا له ، وتذللوا لعظمته ، والدين الطاعـــة فى كلام العـــرب .

قال بعضهم : الديان المجازى بالأفعال ، لقول العرب : كما تدين تدان ، أى كما تفعل تجازى •

#### الســـند :

السند : هو ظهر الخلق وملجؤهم ، لأن الخلق يسندون اليه ، ويعتمدون عليه .

## قال غير المؤلف والمضيف اليه:

ان السند لا يجوز فى صفته تعالى ، وان قيل هذا فى صفته غانما هو مجاز ومعناه : ليس بحقيقة • رجـــع •

## المنـــان:

المنان: المتعطف عليهم بالرحمة ، وقال عز وجل: (وحناناً من لدنا) أى رحمة ، قال عكرمة: أى رحمة ، يقال حنانيك ربنا ، أى هب لنا رحمة بعد رحمة ، أو رحمة مع رحمة ، وكما قالوا: سعديك ، أى سعدا مقرونا بسسسعد ، قال الكميت:

حنانيك رب الناساس من أن تعازني كما عزهم طول الحياة المنصف

## قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه:

فى الحنان نظر ، إذ لا يجوز أن يوصف الله تعالى به ، ولم تعلم فيما وطئنا فى آثار المسلمين الصحيحة ، إلا النهى عن الاطلاق بالقول به ، لا روى عن ابن عباس أنه سئل عن الحنان فقال : والله ما أدرى ما الحنان .

قال الشيخ أبو المنذر سلمة بن مسلم: فهذا ابن عباس بحر العلم ، وترجمان القرآن ، وربانى الأمة ، والقدوة فيه يقسم بالله ما يدرى ما الحنان ، فكيف يجوز الأحد القول فيه ، والله أعلم •

#### المنسان:

المنان : معناه المعطى ، يقال : من فلان على بكذا وكذا ، أى أعطانيه فالمنان من المن ، والمن العطالات و

وأما المنة فمن الاعتداد ، يقال : امتن عليه بالعطية ومن عليه ، فالمنان هاهنا الكثير الاحسان ، الدائم المعروف ، الواجب الامتنان .

# الواســـع:

يقال له: الواسع ، لأنه تعالى وسع على عباده فى دينه ، ولايضطرهم الى ما يعجزون عن أدائه ، ووجه آخر أنه يسع علمه كل شىء ، فلايخفى عليه شىء من أفعال عباده ، لقوله تعالى : ( وسع كل شىء علماً ) •

وقال بعضهم: قيل له: واسع ، لأنه وسع على عباده ، وجعل الاختيار اليهم ، فلما أرادوا أن يفعلوه ، ولم يمنعهم بالجبر عن أفعالهم، لكن بين ذلك طريق الثواب والعقاب فيجازيهم على ما يظهر منهم ،

# ومن كتاب الزاهـــر:

فى أسمائه عز وجل: الواسع ، كقوله تعالى: (واسع عليم) قال أبو بكر: معناه الكثير العطايا الذى يسع لما يسأل تبارك وتعالى ، هذا قول أبى عبيدة ، ويقال الواسع: المحيط بعلم كل شيء من قوله تبارك وتعالى: (وسع كل شيء علما) معناه: أحاط بكل شيء علما .

# ذى الطَّــو°ل:

الطَّو ل : الفضل والأحسان والعطية من قوله تعالى : ( ومن المم يستطع منكم طو لا ) أي ما يعطى من المال .

# النصيب والناص

ف كالم العرب والحد .

#### الودود:

الودود المتودد الى خلقه بما يدر عليهم من أرزاقه ، ويفرغ عليهم من وسعه القريب اليهم ، المجيب لهــــم .

# ومن كتاب الزاهــــر:

الودود فى أسمائه عز وجل ، المجيب لعباده من قولهم : وددت الرجل أوده ود"ا والود بفتح الواو للله لله عز وجل : (ود"ا ولا سواعا) •

وقال الآخـــر:

يود لك ما قومى على أن تركتهم سيال فريحها

يروى على وجهين : يوكن ويو داك بفتح الواو وضمها ، فمن رواه

بفتح الواو بحق صنمك عليك ، ومن رواه بضم الواو وأراد بالمودة بيني وبين مسلك ٠

#### الهـــادى:

الهادى : المبين لطريق الحق ( هدى للمتقدين ) أى بيانا لهم ٠

#### القــــدد:

قيل له تعالى: الفرد ، الأنه لا يختلط بالأشياء ، ولا يمازجها ، والأشياء كلها مختلطة بعضها ببعض ٠

#### المــــهد:

الذي قد انتهى سؤدده ، والذي يسند اليه في الأمور •

قال الناعي:

ألا بكر النساعى بضير بنى أسسد بعمرو بن مسسعود بالسيد المسمد

والصمد الذى لا جوف له ، والصمد الشريف من الناس ، المتناهى في السؤدد والشرف ، قال طرقة :

وان يلتقى الحصي الجميع تلاقنى الى ذروة البيت الرغيسع المصمد

# ومن كتاب الزاهسسر:

قال أبو بكر : الصمد اسم من أسماء الله عز وجل ، وفى تفسيره ثلاثة أقوال :

قال قوم: الصمد الذي لا ينطعم ، كما قال الله تعالى: (وهو ينطعم ولا ينطعم) ويروى عن الأعمش: يطعم ولا يطعم . وقال السدى: الصمد الذي لا جوف له .

وقال أهل اللغة: أجمعوا أن لاخلاف بينهم فى ذلك الصمد عند العرب: السيد الذى ليس فوقه أحد الذى يصمد اليه الناس فى حوائجهم وأمورهم ، واحتجوا بقول الشمساعر:

سيروا جميعا بنصف الليل واعتمدوا ولا رهيناة إلا سيد صدد

وقال الآخـــر:

ألا بـــكر النـــاعى بحى بنى أســد بعمرو بن مســعود وبالسيد المــمد

وقال عمرو بن الأسلع يعير حذيفة بن بدر:

علوته بحسامى ثــم قلت لـــه خوته الصمد

معناه : أنت السيد الذي يصمد اليك الناس في أمورهم • انقضى •

# **قال المؤلف والمضيف :**

وكل هذه الأقاويل التى فى تفسير الصمد انما الصواب فى بعض ذلك، لا أن كلها صواب وان اختلفت أقاويلهم ، وليس هذا كاختلافهم فى المسسمد .

قال قوم: هو السبيد ٠

وقال قوم: هو الباقي ٠

وقال قوم : هو السيد الذي لم يزل ولا يزال .

وقال قوم: الصمد هو الذي لم يلد ولم يولد اله

وقال قوم : الصهد الذي لا تأخذه سنة ولا نوم •

وقيل: الصمد هو الحى الذى لا يموت ، وأمثال هذه الأقاويل من الصفات الموافقة الذى فى جميعها الصواب • رجع •

# القـــادر:

قال بعضهم : القادر هو الذي ينفذ ارادته فيما له بالقوة ٠

وقال آخرون : القادر أن يكون له قدرة قائمة به تبين من العاجز •

وقال بعضهم: القادر هو الذي يجوز منه الفعل ٠

# \* مسالة:

#### من الزيادة المضافة:

قال بعض: القادر هو الذي يصح أن يفعل وأن لا يفعل ، اذا لـم يكن ممنوعا ، والله سبحانه فعل العالم ، وكان يصح أن لا يفعله ، فصح أنه قادر ، وقولنا : أن يفعل وأن لا يفعل احتراز من النار ، لأن النار تقع منها احراق ، فلا يجوز أن لا تحرق ، فلذلك قلنا : إن ليست بقادرة ، رجــــع .

# المسكريح:

قال بعضهم : الكريم الذي لا يمن اذا أعطى ، فيكدر النعمة بالن"٠

وقال آخرون: الكريم الصفوح عن الذنوب ٠

وقال آخرون: الكريم الرتفع من كل شيء ، يقال: فرس كريم اذا كان مرتفعا بفراهته ، وشجرة كريمة اذا كانت مرتفعة بالأغصان ، ومنه قيل: أكرمته ، وكرمته ، أي رفعته ويجلته وفضلته ، انقضى ،

# قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه:

الكريم صفة ذات وصفة فعل ، فالذاتى : العزيز المتنع ، والفعلى: المتفصل بالعطال ، وجالع ،

### القـــاهر:

هو الغالب ، يقال : قهر فلان فلانا اذا غلبه ، فالبارى، عز وجل هو الغالب لكل شيء ، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون .

### المـــلى:

هو الغالب المتعالى الذى ليس فوقه أحد ، قد علا على خلقه ، وكل شيء دونه وهو الأعلى ، تبارك وتعالى •

## قال غر المؤلف للكتاب والمضيف اليه:

علوه تبارك وتعالى بالقدرة علو الشأن ، لا علو مسافة وهذا مما ينبغى أن يبين لئلا يخطىء الضعيف ، فيتوهم على البارىء تعالى أنه عال على خلقه ، وكل شيء دونه ، كما وصفت به ، فيتوهمه أنه علو مسافة ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا • رجمع •

# اللطيف:

هو العالم الذى لا تخفى عليه خافية ، وهو الرحيم بعباده ، واللطيف من العباد الرقيق النظر العالم بغوامض الأمور ، تقول العرب : لطف به ، أى رفق به ،

# الو تـــر:

الوتر لغتان : و تر بفتح الواو وكسرها ، والوتر بمفنى الفسرد ، ويقال : وتر لا شفع له ، أى لا زوج له ، وأصحاب الحساب يسمون (م ٣ – بيسان الشرع ج ٢ )

الواحد فردا ، والاثنين زوجا ، والثلاثة فسردا ، والأربعة زوجا ولا يقولون : ثلاثة وتر ٠

### الـــكفيل:

الكفيل : يقال له تعالى : الكفيل ، لأنه تكفل بأرزاق عباده ولمن وحده بالجنة فى الآخــــرة ٠

# قال غير المؤلف والمضيف اليه:

اذا تبع توحيده بطاعته تعالى فيما أمره ونهاه والا فالمنافقون موحدون وهم فى الدرك الأسفل من النار • رجع •

#### بساب

# في التوحيـــد

عن أبى المؤثر: ومن صفة الله عز وجل أن يقال: لم يزل الله عالما ، ولم يزل قويا ، ولم يزل عزيزا ولم يزل حكيما ، ولم يزل سميعا ، ولم يزل بصيرا ، ولم يزل ملكا ، ولم يزل ماجدا ، ولم يزل قديرا ، ولم يزل حسكيما .

# قال غي المؤلف للكتاب والمضيف اليه:

قوله: لم يزل حليما ، بمعنى عليما لا بمعنى حليم عن العصاة ، فاذا أريد به حليما عن العصاة ، لم يجز أن يقال ان الله لم يزل حليما ، وكذلك ما ذكره فى الأزل بقوله: لم يزل حكيما ، فالقول فيهماواحد اذا كان المراد به صفة الذات ، قيل لم يزل حكيما ، ولم يزل حليما ، بمعنى عليما ، واذا أريد به الفعل لم يجز أن يقسال : لم يزل الله حسكيما ، ولا يقال لم يزل الله حليما ، رجسع .

ويقال: لم يزل الله ربا لمربوب سيكون ولم يزل الها لمآلوه سيكون، ويقال: لم يزل الله وهو الخالق، ولم يزل الله وهو الرازق، ولا يقال: لم يزل خالقا ولا رازقا، ويقال: من صفة الله عز وجل الله رب كل شيء مسسربوب.

والله مــولى كل شيء ، والله سيد كل سيد ، والله ملك كل ملك ، والله مالك كل مالك .

### قال غيره:

لعله أراد أن يأله كل اله ، لأن لا اله الا هو .

### قال المنيف:

لعله أراد ، ولا يقال له : كل اله •

# قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه:

نعم لا يقال اله كل اله ، ولا يقال : اله الآلهة ، لأنه لا اله الاالله وحده ، لا أله غيره ، رجــع .

ويقال نستخير الله ، ولا يقال نستشيره ، الأنه يكره ، ولا يقال سأل الله عنك ، وهذا مكروه الأن الله عليم بعباده وبمواضعهم فلا يسال عنهام ٠

ويقال: الأمر لله ثم لك ، ولا يقال رأى الله ثم رأيك ، لأن هذا مكروه ، ولا يوصف الله بالرأى •

ولا يقال : بقى فلان بين الله والشمس وهـذا مـكروه ، لأن الله ليس بمحـدود ٠

ولا يقال: استأثر الله بفلان ، لأنه انما يستأثر بالشيء من له شريك والله تعالى لا شريك له ف جميع الأمور ، وجميع خلقه .

والصلاة من الله على أنبيائه ورسله المغفرة ، ومن الملائكة وبنى آدم الاستغفار ، ويسلم على الملائكة انقضى الذي عن أبي المؤثر •

# \* مسالة:

(ان هي الافتنتك تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء) ؟

### الجـــواب :

ان المراد بالفتنة في هذا الموضع هو تسديد في التعبد من الله تبارك وتعالى على المكلف ، ليستحق بذلك زيادة في الأجر والثواب •

### : الله عسالة :

عن بشير بن محمد بن محبوب: الحمد لله أغضل الحمد ، شكرا له دائما أبدا ، وسبحان الله تحميدا له باقيا الى غير نهاية ، ولا مدى ، وأشهد موقنا أنه الله لا اله الا هو ، توحيدا له بأنه اله لم يزل الها واحدا ، فردا قادرا على الأشياء كلها فى غير انتهاء منى بذكر الكل الى غاية لها ، ولا اثبات معانى الوجود منها فيها ، ولا اثبارة اليها بشىء من أوصيافها .

# قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه:

التى يستحقها سوى أنها مقدورات ومعلومات لله ، لم يزل قادرا عليها ، وعالما بها على ما هى به ما يوجده وما قد أوجده ، ومالا يوجده ، وان لو أوجده كيف كان يقع فى ايجاده اياه منها بغير تغير له فى ايجادها ، ولا حدوث علم بها أم له قد أوجدها ، لأن المعلوم له أنه قد أوجده هسو المعلوم له قبل أن يوجده ، فليس لتغاير معلومه والوجود عن عدمه بموجب تغاير العسلم به .

فسبحان الله الدال بالموجودات على ذلك من صفته فى تشاكلها وتضادها ، وإعدادها ومعدودها ، وحدودها ومحدودها ، وما وسمها به عادلا له على أنه أوجدها ، وحكم فى ايجادها ، وغنى عنها من اختلافها وتوافقها ، وتألفها وتفرقها ، وجواهرها وأعراضها ، وكلياتها وأبعاضها ، شاهدة بأنه البرىء عن معانيها ، وكل ما يحل منها ، والمتعالى عن درك نواظرها ، ومماثلة أعراضها ، وجواهرها ، وان توهمه نهته القلوب بحدوث خواطرها ونتائج فكرها ،

فسبحان الله المتولى لانشائها وتدبيرها صفة محكمة ، وحكمة بالعدل غيها بالغيسة •

وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ، بعلم الصدق وبرهان الحق ، وشريعة العدل ، ووصائف الفضل ، وأنه قد أبلغ ما أرسله به ، صلى الله عليه صلاة بالغة به الى التفضيل له بها الى الانتهاء اليها ، الأعظم والتمجيد الأجل الأكرم من حيائه ، وسنا مواهب عطائه ، انه واسع للساء .

وبعد هذا بيان فى حدوث العالم واجرائه بتعاور الحوادث له ولها فيه ، وأحساله وأحرائه لها ، ووجوده بها غير منفكة منه ، ولا منفك منها فجرى حراؤه وأحراؤه ، هو بها تفرقا مرة له ، وتأليفا أخرى يحلها ، فالحال تضمنها ، والوقت يجرى عليها ، والأماكن محلها ومنها لها تجاور ألافها بأعراضها وعلى غير التداخل منها بها ،

خاذا ارتفع التأليف عنها ثبت الجزء الذي لا يتجرأ منها ، وسقط العدد منه والعرضان المتضادان عنه ، لأنهما يتنافيان الكون فيه بشخل أحدهما ، ولا فضل فيه عنه ، ولا يقوم في وهم ولا عقل أن يكون المدخول فيه داخلا في الداخل فيه ، فدلالة الجزاء احتماله أن يراد اليه مثله الى أن ينحسم بحدوث الأقدار الثلاثة له ، والله عالم بعدد أجزاء الخلق كلها، وقادر على تفريق ما جمع منها حتى لا يبقى اجتماع فيها ، وكذلك جميع متفرقها وفي ذلك اثبات الجزء الذي لا يتجزأ منها ، وصحة النهاية فيها ، ومن كل طرف منها ، وما يلاقى الأجسام من نواحيها وجهاتها من أية سبب ابتدأت عددا منها ، والى أيه سبب انتهت به أمدا اليها ، وأية أقمت في وهمك مقام محدود ، وأيه صورت في جلدك يصور بهبة عيانك له شحياهدا منها ،

وأيضا ففيما يظهر للعيان من تناهى الجسم من وجوهه الستة الى الجهات المتناهية اليها من الهوى ، أعدادها ما يصح به عدد أجزائه ،

لاستحالة احاطة الهوى بما لا نهاية له فيه ، لأن مالانهاية له لا يتوهم له نهاية من جهة ، فحكم ما أدركنا من نهاية الخلق ، الملاقية لنا حكم ما غاب فى النهاية والتحرية ، وان العدد يبدأ به من حد النهاية فيه من واحد الى ما بعده من الأجزاء ، ولما كان للعدد أول يبتدأ ، كان له آخر اليه ، ينتهى ، فالمحدث بارز الصفحة ، مكشوف القناع من كل جهة ، والحمد لله على ما وفق له •

وبعد هذا بيان فى آياته علم الصدق لرسل الله ، من لطائف السحر، ودقائق المكر ومنتهى الخديعة ، ومبلغ الحيلة أن توليدات العيان المتفقة، متفقة ما انقسم منها ، وفصل عنها قائم بها ، وان كانت النفوس مختلفة المدروكات فى دواركها ، فان ذلك بالمعانى القائمة فى غرائزها ، وعلى بيان جوهرها ، وهذا كاف عما يعارض به فى مثلها بشهادة العيان على ذلك فى ظواهرها ، وادراك مشاعرها .

فلو كان فى قوى الحيوانية وقدرها اذا بلغت غاية المحمال فيها ، أنشأ عينا من أحد الأعيان كلها بها لكان ذلك جائزا فى مقدار ما معها ، حتى ينسى جزءا من الأعيان بمقدارها ، ولجاز أن يتوهم بمقدار قوى توهمها كيفية انشاء شىء منها ، ولساغ الشك لها اذا أوردته على نفسها فى القدرة عليه والحيلة فيه ، حتى تحدث أنفسها بوجود السبيل اليه ، والرواية فى محاولتها بحق ما يكون فيها فيما قد سبق بعضها بعضا اليه من ضروب الصنع التى فى غرائزها .

ومن حسن ما يخرج بقدرها ، فلما استحال ذلك فيما قدمنا من طبائع الحيوانية ، صح بذلك علم الرسالة ، وبرهان النبوة ، والله منفرد بإعطاء هذا العلم ، ولا يجوز أن يعطيه الا صادقا فيما يدعو به اليه ،

الأن اعطاءه من يكذب به عليه فساد فى الحكمة ، ودعا فى المعصية له ، والله متعال عن هذه الصفة ، وعن كل صفة خسيسة وهو العزيز الحكيم •

وبعد: فان مشاهدى أعلام الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم مع صحة فطرتهم ، ومناصحتهم الأنفسهم في استيضاح برهانها ، واستدارة دلائلها ، ما لم يمتنعوا من تصديقها واعتقادها ، والشهادة لها، وأما من لم يشاهدها ، فان الخبر يقوم لها عنها مقام مشاهدتها في الاستدلال بها ، والعلم بالخبر الصادق ضربان اكتسابا له واضطرارا اليه ، والاضطرار منه الى صدقه ، ما اذا أورد السامع له الشك فيه على قلبه لم يردله ، ولا يسوغ في عقله عنده نحو أخبار المدن عندنا ، وتقدم الدنيا لنها ، وكونها قبلنا ،

ومن ذلك علمنا بالنبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وما جاء الجميع مخبرين به ، ناقلين له كالقرآن ونحوه ، لأن ذلك فى العلم يقوم كالمشاهدة له ، فلما صدح علم المشاهدة له اضطرارا كان ذلك مثله ، وليس جحد التسمية بعلم الأخبار ، بمزيل الاضطرار الى علم بها ، كما لـم يكن ذلك فى المشاهدات بجحد السوء قسطانية لها .

وأما الاكتساب فما نقله البعض الذى لا يجوز تواطؤهم عليه ، ثم لم يقع تصديق الجميع لهم فيه ، ورضاؤهم جميعا به ، فهذا اكتساب بعـــــلم صـــــدقه •

وانه لما أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم رسولًا له ، وداعيا الله أبانه بالآيات النيرة والأعلام الظاهرة ، والدلائل البينة القاهرة .

فلمااتصلت دعوته ، وقامت حجته ، وظهرت أعلامه وحكمته ، قطع الله عذر من شاهده ، أو غاب عنه فى أنه الصادق فى دعوته ، وان حقا ما جاءهم عن الله به ٠

# ومن غير الكتاب:

عن بشير بن محمد بن محبوب : واذا خطر ببالك خاطر فى الله عز وجل ، وكان الخاطر أن الله عز وجل يشبه شيء ، فانف ذلك عن الله عز وجل ، فانه يقول : ( ليس كمثله شيء ) •

وكذلك ان دعاك الخاطر الى أن الله عز وجل فى معزل ، أو قال : كيف هو ، أو مثل ما هو ، أو هو نور من الأنوار ، أو ذو طول أو عرض ، أو هو مؤلف ، أو جسم أو مماس الأشياء ، أو مباين لها ، أو فى معزل فانف ذلك كله عن الله ، فان هذه الأشياء التى ذكرناها ونسبناها ، وبيناها لك فى كتابنا هذا لا يجوز شىء منها على الله تعالى ، ومن كان فيه خصلة من هذه الخصال ، فهو محدث ، والله قديم لم يزل ، فاجعل هذا أصلا تبنى عليه فيما خطر ببالك من هذا الضرب ،

وكذلك اذا خطر ببالك أن الله يظلم ، أو يجور ، أو يفعل الظلم والجور ، أو يأخذ أحدا بفعل أحد أو يعذب الوالد في الدنيا بفعل الولد ، أو يعذب الولد بفعل الوالد ، فانف ذلك عن الله عز وجل .

## قال غــجه:

لعله أراد ويعذب والدا بفعل ولد ، وولدا بفعل والد ، ويعذب من لم تكن منه معصية في الدنيا ، فانف ذلك عن الله عز وجل ، فان هذه الأشياء التي ذكرناها لك لا يجوز منها شيء على الله ، لأن فاعل هذه الأشياء لا يستحق أن يوصف بالحكمة والرحمة ، والله عز وجل حليم رحميم حكيم ، وان دعاك الخاطر أن الله عز وجل شاؤه يقسول الكذب ، ويخلف الميعاد ، أو يخبر بخبر لا يكون المخبر عنه ، كما أخبر ، فانف ذلك عن الله ، فانه لا يجوز عليه شيء ، لأن من كان منه هذا الفعل كان سفيها كاذبا غير عالم بالغيب .

### \* مسألة:

وبلغنا عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : ان نجدة بن عامر ، ويوجد نجدة الحرورى اضافة الى أرض بالكوفة أتى الى ابن عباس فقال : يا ابن عباس كيف معرفتك بربك ، فان من قبلنا قد اختلفوا علينا ؟

فقال ابن عباس: ويحك يا نجدة ان من نصب دينه على القياس ، لا يزال فى التباس ، مائلا عن المنهاج ، طاغيا فى الاعوجاج ، ضالا عن السبيل ، قائلا غير الجميال ، أعرف ربى بما عرف به نفسه من غير رؤية ، وأصف بما وصف به نفسه من غير صورة ، ولا يدرك ربنا بالحواس ، ولا يقاس بالناس ، ربنا معروف بغير تشبيه ، متدان فى بعده بلا نظير له ، لا يتوهم فى ربوبيته ، ولا بمثل بخليقته ، ولا يجور فى قضيته ، فالخلق الى ما علم الله منهم منقادون .

وعلى ما سطر فى المكنون ماضون ، لا يعلمون خلاف ما منهم علم ولا غيره يريدون ، فهم لا محالة الى ما علم منهم صائرون ، وهو قريب غير ملتزق ، وبعيد غير منتقص ، يوحد ولا يبعض ، ويحقق ولا يمثل ، يعرف ربنا بالآيات ، وبوضح العلامات ، فلا اله غيره الكبير المتعال .

#### \* مسالة:

قلت لأبى عبد الله : لو سال سائل هل لله ذات يعرفها هو ، ما الجواب فى ذلك ؟

قال : نعم ذاته هو قدرته ومشيئته وغير ذلك مما لا يعرفه الا هو. قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه:

لارد على امام المسلمين وقاضيهم فى الدين ، محمد بن محجوب فى شيء ولكن لعل الكاتب غلط ، لأنه لو كان ذات البارىء قدرته ومشيئته ،

لكان لكل من قال: ياقدرة ، أو يا مشيئة اغفر لى مصيبا ، فلما لم يكن مصيبا دل انما القدرة والمشيئة من صفاته لذاته كالعلم والارادة .

والدلیل علی ذلك أنه یقال : لم یزل قدیرا ، ولم یزل عالما ، ولم یزل مریدا ، فكل ذلك من صفات الذات ، لأن الباریء تعالی هو قدرة ومشیئة لكن المراد بذات الباریء اثباته • رجع •

### نهن مسالة:

ويقال: له ذات غير محدودة ولا موصوفة •

قال غيرهما: ولا موصوفة يعنى بالتحديد والكيفية • رجع •

كما قال تعالى : ( تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك ) ولا تجد النفس ، ولا يوصف تبارك وتعالى •

قلت : فان قال قائل : هل يعلم كم من تارة تنضيج جلود أهل النار ، وكم من مرة يتبدلون بها جلودا ؟

فيقال لهذا السائل: نعم ان الله عالم بذلك كله من قبل أن يخلقهم، أهل الجنة وأهل النار ، سبحان الله العلى العظيم •

### \* مسالة:

قال أبو عبد الله محمد بن محبوب: إن الله خلق الأشياء وأضدادها، فهو خالق الصلاح والفساد ، والهدى والضلال ، والنور والظلام ، والكفر والايمان ، والعدل والجوز ، هى من العباد أفعسال والله خالقها ، والله لا يوصف بالفساد ، تعالى عن ذلك ربنا .

لا يقال: ان الله أفسد ، بل كل أفعاله صلاح .

ولا يقال له اذ خلق الفساد: أنه أفسد ، بل يقال: انه خلقه فجميع ما خلق الله صلاح منه لا فساد ، وعدل منه لا جور ، سبحانه وتعالى عما لا يشهد ويقع عليه من الأسماء والصفات علوا كبيرا ، له الأسماء الحسنى الظاهرة بمنه ، لا جـــور •

ولا يقال : جار ، ويقال : أغفل وطبع ، وأضل كما قال فى كتابه ، ولا يقع عليه اسم الفساد ، ولا يجوز على الله الأسماء ولا الصفات القبيدة القرة .

ولا يقال: ان الله أربا الربا ، ولا أزنى ولا أسرق ، ولا أقدر ، وهو خالق الزنى والربا والقذر والسرق ، وسبحانه وتعالى عما لا يشبهه، ولا يقع عليه من الأسماء والصفات علوا كبيرا ، له الأسماء المسلى ، وله الصفات الطاهرة بمنه ،

# قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه:

الذى عرفت أنه يقال، تعالى عما لا يليق بصفته الا أنه لا يقال: تعالى الله عما لا يشبهه ، لأنه تعالى لا شبيه له ، ولا نظير له ، و: (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) • رجع •

### 🦋 مسالة :

## في أصول الدين الخمس:

ان سأل سائل فقال : أخبرونا عن أصول الدين ما هي ؟

قيل له: هي التوحيد والوعد والوعيد •

# قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه:

لم أجد الخامسة ، وهى المنزلة بين المنزلتين ، وهى فى الاختلاف فى كيفية انزال الفساق • رجع •

فان قال: وما التوحيد عندك ؟

قيل له: هو القول أن الله واحد (ليس كمثله شيء) ، (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير) وأنه ليس بجسم ، ولا بجوهر ، ولا يوصف بالاجتماع والافتراق ، والحسركة والسكون ، ولا يحل فى شيء ، ولا تحويه الأقطار ، ولا يتصور فى الأوهام ، ولا يخطسر بالبسسال .

# قال غير المؤلف للكتاب والمفيف اليه:

لا يصح قوله: ولا يخطر ببال ، يعنى البارى، أنه لا يخطر بالبال ، ولكن لعله أراد فى كتابه ، ولا يتصور فى الأوهام ، ولا يخطر بالبال ، مما يتصور فى البال ، فهو بخلاف ذلك مما يخطر بباله ، مما يمثل به الى كيفية الرب تعالى فهذا • رجـــع •

وأنه يعرف بأفعاله دلائله ، وما فينا من الضعف والحاجة •

## قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه:

لعل الكاتب أراد : وأنه يعرف بأفعاله ودلائله التي نصبها لخلقه ، ليستدلوا بها عليه فهذا • رجـــع •

ولا يعلم بحس ولا اشارة ، فهذه صفة التوحيد •

فان قال: وما العسدل؟

قيل له: هو القول بأن الله عدل كريم ، رءوف رحيم ، لا يظلم العباد ، ولا يجوز عليهم ، وأنه أرحم بهم من أنفسهم وآبائهم ، وأمهاتهم ، لا يأتى الخير الا هو ، ولا يصرف الشر سواه ، فهذا القول العدل •

## قال غـــرهما:

لعله فهذا القول بالعدل •

فان قال : وما الوعد والوعيد ؟

قيل له: هو القول بأن الله صادق فى خبره ، لا خلف فى خبره بنعمته ، فهو بنعمه لا محالة أصدق الصادقين ـ نسخة ـ القائلين ، وأحكم الحاكمين •

وكذلك المنزلة بين المنزلتين فساق أهل الصلاة عندنا ، لسنا نقول : انهم مشركون ، ولا نقول انهم مؤمنون وهم فى منزلة بين المنزلتين ، فهذا القول هو المنزلة بين المنزلتين ،

فان قال : فما أول ما أنعم الله عليك ؟

قيل له : خلقه اياى حيا ٠

فان قال : فما أول ما افترضه الله عليك ؟

قيل له: المعرفة ٠

فان قال: فما المعرفة ؟

قيل له : هو القول بأن الله واحد (ليس كمثله شيء) .

فان قال : فكبيم عرفته ؟

قیل له: بنفسی وما أشاهده ، لأنی وجدت نفسی محدودا مؤلفا ، ما آكل به غیر ما أشم به ، وما أشم به غیر ما أسمع به ،

فقلت :ان لى خالقا ليس كمثله شيء ٠

فان قال : فما الدليل على أن خالقك لا يشبهك ؟

قيل له: لو أشبهنى لجرى عليه ما جرى على" من الضعف والحاجة ولم يكن هو بالقدم أولى منى ، ولا أنا بالحدث أولى منه ، فعلمت أنه لا يشبهنى عـــز وجــل •

فان قال : فما الدليل على أن خالقك و احد ليس باثنين ؟

قيل له: لو كانا اثنين لكانا لا يخلو كل واحد منهما أن يكون يقدر على منع صاحبه عن مراده ، أو لا يقدر ، فان كان يقدر فصاحبه عاجز ، وان كان لا يقدر فهو عاجز أيضا ، فقد لحقهما العجز جميعا من هذا البسساب .

وأيضا فلو كانا اثنين لكان لا يخلو كل ولحد منهما أن يستسر سرا دون صاحبه ، ويقدر على ذلك أولا يقدر ، فان كان يقدر وصاحبه عاجزا وان كان لا يقدر أن يستسر سرا دون صاحبه فهو عاجز أيضا .

فعلمنا أن خالق الأشياء عز وجل واحد ، ليس باثنين ، عـز وجل وتعالى عما يقول الملحدون علوا كبيرا ٠

ومن قصيدة لأبي المؤثر شعرا:

هم وصفوا ربى بغسير صفاته

وذا غضسب يحمى ويضمى ويعرق

قال المغيرة بن سعيد : ومن قال بقوله : ان الله كان ولا شيء معه الا ما سبق فى علمه أنه سيعملون ، اما بهذا القول فقد صدقوا ، ولكن هدموا صوابهم بأفحش القول ، يسود الله وجوههم يوم القيامة ٠

زعموا أن الله ذكر أعمال أهل النار الذي سبق في علمه أنهم سيعملون ، فغضب ، ثم حمى ، ثم عرق ، فسال من عرقه بزعمهم بحران

أحدهما مالح مظلم ، والآخر عذب نير ، فاطلع على النير فرأى فيه مثالا ظلا ، فقال : لا ينبغى أن يكون معى ند فعدا عليه فانتزع عينيه .

وقالوا من ذلك قولا تقشعر منه الجلود ، فلعنهم الله فيما قالوا ، ان الله تبارك وتعالى يقول : (ليس كمثله شيء) فاذا وصفوه بمثل هذه الصفة ، فقد جعلوا له ندا ، سبحانه واذا وصفوه أنه خرج منه بحران عرقان فقد وصفوه بالاختلاف ، ولو كانت هذه الصفة لمخلوق لكانت قبيما من الصفة ، فكيف الخالق سبحانه وتعالى عما يصفون .

## نه مسالة:

## ان سأل سائل عن الخالق ما هو ؟

قيل له: قد أنزل الله جـواب مسألتك ، وكفانا بمؤنتها ، وهـو الذى قال ابراهيم عليه السلام: ( وجهت وجهى للذى فطر السـموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ) وهو الذى قال موسى عليه السلام حين قال له فرعون: ( وما رب العـالمين ؟ قال رب السـموات والأرض وما بينهما ان كنتم موقنين ) •

وقال أيضا: (رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون) وهو الذى قال فيه الفتية: (اذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض لن ندعوا من دونه الها لقد قلنا اذن شططا) .

# 

حسن هذا وهو أنك اذا سئلت عن ربك ما هو غقل: هو الذي خلق السموات والأرض ، وهو رب المشرق والمغرب ، وما أشبه هذا ، لأن الله لا يشبه شيئا من الأشياء غيوصف به ، ولا يحيط به علم .

## \* مسالة:

حدثنى عمن سمع عبيدة بن بلال الأعمى أنه كان جالسا فى حلقة الحسن البصرى ، ويزيد الرقاشى مستقبله والناس حولهما من بين قائم وقاعد ، أوفر ما كانت تلك الحلقة يومئذ فيما رأينا ، وكان الحسن اذا حدثهم ، فانما هو مقبل على الرقاشى ، وكذلك كان يفعل الرقاشى بالحسن ،

قال : بينما نحن كذلك اذا طرأ علينا رجل فيه مشابه من الأعراب في جفاء مسائله ، فأقبل على الحسن فقال : يا أبا سعيد حدثنى عن الرب تبارك وتعالى ، أجالس هو على عرشه ؟ فعضب الحسن وتغير لونه حتى عرف الغضب على جبينه ، فما زالوا يشجعون السائل محبة منهم للجسسواب .

فلما رأى ذلك منهم الرقاشي قال: يا أبا سعيد ، لقد علمت أنا لقينا حدر هذه الأمة ، لقد كان بغيضا الى أحدهم أن يأتيهم المسترسل المتفحص عن الله تبارك وتعالى ، فيعطف عليه ، ان كان عندك علم فهاته والا فليتن له البشر والقول ، فان أفضل العلماء ألطفهم وأقربهم ، كذلك قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ( ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر ) فأمر بالقرب واللين ، فلك فى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسسة .

ثم نكس الحسن رأسه فعرف الاساءة على نفسه فأقبل بعض الجلساء على السائل بالايماء على الرقاشي أن اسأله •

فقال السائل للرقاشى: فاياك فاسأل يرحمك الله يا أبا الفضل عن الله تبارك وتعالى أجالس هو على عرشه ؟

فقال : يالكع انما يجلس من يمل القيام • (م ٤ ــ بيــان الشرع ج ٢ ) قال: قائم هو على عرشه ؟

فقال: ثكلتك أمك انما يقوم من مل " الجلوس •

قال : أمتكيء هو على عرشه ؟

قال: انما يتكىء من يمل القيام والجلوس •

قال: أفمتصل هو بعرشه ؟

قال: سبحان الله ، تبا لكم انما يتصل المخلوق بالمخلوق ، ويمس المخلوق المخلوق ، وينال المخلوق المخلوق ، فأما الرب الذي لا مثل له ، فلا يتصل بشيء ، ولا يمسه شيء ، ولا يناله شيء ، وهو أعز وأمنع وأقدر أن بنزل بحالف الاتصلال .

قال: أفمنقصي هو من العرش ٠

قال : ويحك انها ينقصى الشيء من الشيء بحد والله دائم بلا حد ولا غـــانة •

قال: سبحان الله ، لا قائم ولا قاعد ، ولا متكى، ولا متصل ، ولا منقص فكيف هــــو ؟

قال: تكلتك أمك لا كيف ويحك ، وهل تدرى ما الكيف؟

قال: لا •

فقال: انما يقال الكيف للشيء الغائب اذا استوصف فيوجد له فى الماضر مثلا ، فيقول الواصف هكذا ومثل كذا ، وأما الرب فلا مثل له فيما غاب ، ولا فيما بقى ، ولا يقال له كيف ، ولا يطلب بالكيف ولا اليه

سبيل بالكيف ، انما يراد بالكيف الشبيه والعديل ، والله ليس كمثله شيء، ولا كمثله فعــل .

قال : فما قوله : ( الرحمن على العرش استوى ) ؟

قال: فانما ضللتم من قبل العربية ، لأن الاستواء فى كلام العسرب الاستعلاء ، أى الاستعلاء على خلقه فوقا وتطولا عليهم ، فليس مفلوق يدركه أن كيف هو ، هيهات هيهات ، ثم هيهات من أن ينال ذلك جعل على أبصار القلوب عن ذلك العطاء ، فلا وهم يناله ولا قلب ينعته ، ولا يخطر على بال ، الا كما وصف نفسه أحدا صمدا لم يلد ولم يولد فردا أبدا ، دائما ، (ليس كمثله شيء وهو اللطيف الخبير) من أن يدرك الا بآياته الواضحات الدليسلات عليسه .

قال: فما العسرش؟

قال: الآن حين سألتنى عن الخلق أن العرش خلق من خلق الله فوق السماء السابعة بلاء واختيارا ، يختبر به ملائكته ، فجعله الله موضع التسبيح والتحميد والثناء والمدح والشكر والبهاء والسناء ، وعبادة الخلق فأمر الملائكة بحمله ، والحفوف حوله ، فمهما عظموا من أمر العرش ، فالله يعظمون لا غيره بحملة ، والحفوف حوله والله وله المثل الأعلى لا يحتاج الى العرش للاستقرار •

وان كان سمى عرش الله نظير ذلك عندكم فى الأرض بيت الله المرام ، موضع الحج فيه ، كلف الله أهل الأرض أن يطوفوا بالبيت طوفا وتمسما وتقبيلا للحجر ، وتولية الوجوه شطره ، فمهما عظموا أمر البيت ، فالله يعظمون لا غيره ، والله لا يحتاج الى ذلك البيت فيسكنه ، وان كان يسمى بيتالله .

ولو كان الله كما ذهب اليه وهمك لكان محمولا ممسوكا محتاجا ،

وذلك بأن المسك يحتاج الدهر كله الى ممسك ولا حاجـة بالمسك الى المسك نظير ذلك تول الله تعالى: ( ان الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا ان أمسكهما من أحد من بعده انه كان حليما غفورا ) .

ان الله المسك للسموات والأرض بما فيها من الخلق ، عرشا أو كرسيا أو بيتال .

فقال الأعرابي: شفيتني وفرجت عني غمي فرج الله عنك غمك •

#### \* مسالة:

عن أبى اسحاق: أن على بن أبى طالب خرج الى السوق ، فاذا رجل يقول: والذى احتجب سبع سموات .

فقال على: يا لحام ومن المحتجب بالسبع سموات؟

فقال اللحام: رب العالمين •

فقال على : أخطأت ثكلتك أمك ، ان رب العالمين ليس بينه وبين خلقه حجاب ، الأنه معهم أينما كانوا •

فقال: يا أمير المؤمنين ، فما كفارة ما قلت ؟

فقال له على : كفارته أن تعلم أنه معك أينما كنت •

### \* مسالة:

فالدليل على معرفة الله وتوحيده ، ونفى الشبيه عنه ، وعلى أنه لا يسع جهل معرفة ، وتوحيده ، ونفى التشبيه عنه قول الله تعلى : ( وما أرسلنا من رسول الا نوحى اليه أنه لا اله الا أنا فاعبدون ) وقوله:

(أفى الله شك فاطر السموات والأرض) وقوله: (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) وقوله: (فآمنوا بالله ورسوله والكتاب الذى أنزل على رسموله) •

فلا يسع أحدا من المحجوجين انكار الله ، ولا الشك فيه وأشباه ذليك •

#### بيد مسألة:

من منثورة من كتاب المسلمين ، وأسماء الله وصفاته عز وجل من ذاته ، فالصفات الذاتية قديمة ولا يجوز أن يقال : هي غيره ، ولا هي هو ، ولا هو غيرها ، ولا يتبعض منه لم يزل موصوفا بها •

وأما الصفات الفعلية فهى غيره ، وهى محدثة ، لأن اللفظ محدث وهو غير الله ، والموصوف قديم لم يزل ، والمعنى بالصفة هو الموصوف ، ولم يزل وهو الله وصفاته على ما ذكرنا من الذاتية والفعلية ، والاسم المقصود ، والمراد هو الله سبحانه الذى لم يزل موصوفا بصفات ذاته تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا ، والله أعلم •

## نه مسألة:

لأبى عبد الله يوسف بن محمد بن شهر ، وأبى عيسى بن اسحاق ، ومن قبلهما من الأخوان من أخيهم أزهر بن محمد ومن كتب من أهل عمران :

سلام عليكم ، فانا نحمد الله اليكم الذى لا اله الا هو الملك العلى ، الماجد الملى ، القديم الأزلى ، العزيز المقيت ، الجبار الذى يحيى ويميت، ويفعل ما يريد ، وباقى بلا تأميد ، وتعالى عن التضديد والتنديد والتجسيد والتحديد ، والجيثوثية والكينونية ، والأينونية ، الواحد

المتعالى ، لم يزل ولا يزال الى غسير غاية ولا نهاية ، ولا بمصدود في الأنكار ، ولا المحبوب بالأمتار ، ولا مرأى بالأبصار .

سبحانه من عظيم ، جل عن تقدير أوهام المتوهمين ، ولطيف لطف عن لطيف بحث المتوسمين ، ابتدع الأشياء بلا مشير ، وكونها بلا تفكير ، وقدرها على غير مثال أحسن تقدير ، لم يستعن على شيء بأعسوان ، وانما قال له : ( كن فيكون ) •

### نيد مسالة:

قال : أبو سعيد : معى أنه يجوز أن يقال : لم يزل الله قديرا •

قال أبو سعيد : يقال : صفات الذات ، وصفات الفعل ، وأسماء الذات ، وأسماء الفعال ، فصفات الذات ما لم تزل ، وصفات الفعل ما تحدث ، وأسماء الذات ما لم تزل ، وأسماء الفعال ما تحدث ؟ وسألته عن أسماء الله ، مثل : رحيم وسميع وعليم أهى من أسماء الذات أم الفعل ؟

قال: معى انهاهي أسماء الذات •

## ۗ منسألة:

# من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ:

ولا يوصف الله بأنه يشعر ، وذلك من الحدث بعد الجهل ، وكذلك لا يقال انه تعالى يفهم ولا يعقل ، ولا يدرى ، وقال : ان الدراية هي العام ٠

### قال المضيف:

وقد وجدت جواز ذلك في بعض الآثار ، قال الشاعر :

# \* لا هم لا أدرى وأنت الدارى \*

### قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه :

يعنى فى شعره لا أعلم وأنت المعالم ، وهذا موجود جدوازه فى الضياء وغيره من آثار المسلمين .

#### ن مسألة:

وأما العقل فهو الذي يعقل الأشياء ، كما يقال : عقلت الناقة ، والذي لم يره سليمان بن عثمان ، وأما محمد بن محبوب ، وموسى بن على ، وعامة الفقهاء فرأوا ذلك جائزاً •

### قال المضيف:

لعله أراد جواز اطلاق صفة الدراية ، وأما العقل فلا أحسبها تجوز في قولهم •

# \* مسألة:

قال عمر بن سعيد بن محرز: ان أبا عبد الله محمد بن محبوب أملى عليه هذا الكلام بنفسه ، قال: لا يقال: ان أسماء الله محدثة ، ولكنها لم تزل له ، ولا يقال: انها هي هو ولا غيره ، ولا شيء منه الأنه غير محدود ولا متبعض ، تبارك وتعالى لم يزل متكلما •

وحفظ ملهى بن يحيى عن محمد بن محبوب أنه قال: ان الله تعالى لم يزل متكلما •

وحفظ يعقوب بن اسحاق ، عن محمد بن محبوب ، وقد سأله ملهى ابن يحيى فقال : من جحد صفات الله فهو كمن جحد الله ، فقال أبو عبد الله : نعم ٠

## \* مسألة:

وقال أبو عبد الله: ان أسماء الله، وصفاته من ذاته ، ولا يقال هي هو ، ولا هو غيرها ، ولا يتبعض منها ولا تتبعض عنه ، ولا يوصف بغير ما وصف به نفسه .

### ن مسألة:

وعنه : يا من هـو فى كل مـكان ، ثم قال : ليس المعنى فى هـذا بصورة ، ولا بجسم ، ولكن بعلمه فى كل مكان ٠

# الله عنسألة:

عن الربيع بن يزيد ، عن بعض أشياخه ، قال من قال : ان الله فى السماء فجائز ولكن لا يقول ليس هو فى الأرض ، لأن الله تعالى يقسول : ( وهو معكم أينما كنتم ) وقال : ( وهدو الله فى السموات والأرض ) وقال : ( وهو الذى فى السماء اله وفى الأرض اله ) •

# \* مسألة:

قال أبو عبد الله : لا يقال : كان الله ولا شيء ، ولكن يقال : لم يزل الله ولا شيء ٠

# قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه:

حسن ما قال ، الا أنه موجود في الآثار جواز ذلك ، رجع ،

### الله مسألة:

وسئل أبو زياد : هل يعلم الله نعيم أهل الجنة ، وعذاب أهل النار ؟

فقال: نعم يعلم الله ذلك الى غير غاية ولا نهاية سبحانه • قال غير المؤلف للكتاب والمضيف:

وجدت : قال : نعم يعلم الله ذلك الى غير غاية ولا نهاية سبحانه ٠

### \* مسألة:

وسألته هل يعلم الله كم من تارة تنضج جلود أهل النار ، وكم من مرة يبدلون بها جلودا ؟

فيقال لهذا السائل: نعم ان الله عالم بذلك كله من قبل أن يخلقهم ، أهل الجنة وأهل النار سبحان الله العلى العظيم .

# \* مسألة:

من كلام أبى عبد الله محمد بن محبوب: ان الله واحد لم يزل ولا يزال ، الى غير غاية ولا نهاية ، وأنه حسانع الأشسياء وفاطرها ومنشئها كما شاء ، فهو الآله ، والخلق به مألهون ، وليس له شريك فى صنعه ، ولا ضد له فى ملكه ، ولا شبه له ولا ند ولا صاحبة ولا ولد ، وأنه محيط بالأشياء وناظر اليها ، ومطلع عليها ، لا تحيط به أقطارها ، ولا تدركه أبصارها فى الدنيا والآخرة .

وليس هو الى شيء بأقرب منه الى شيء ، لا يستطيع بساطع الضياء على الاحاطة بالأشياء ، ولا يحجبه ظلم الدجى عن درك ما تحت الثرى ، يدرك الأصوات وان كثرت بلا اصغاء منه اليها ، ولا استماع منه لها ، ويرى الأشياء بلا لحظ منه لها ، والحاجة منه اليها ، سبحانه عن ذلك ، وعن أن يقع عليه التوهم ، وأن يدركه التوسم ، نصفه كما وصف به نفسه فى كتابه ، لا نجاوز ذلك ولا نعدوه بتحديد ولا تبعيض ولا تقدير ولا تصوير ،

وقد قال قائلون : ان الله تدركه الأبصار في الآخرة ، وذلكًا

على الله ما هم فيه كاذبون ، والحجة عليهم ، ونفى ذلك عن الله قوية من المسلمين بحمد الله ، وذلك يقال لهم :

أخبرونا عن الله ، هل نفى عز وجل عن أن تدركه الأبصار فى الدنيا ، غلابد لهم من مجامعتنا على قول نعم ؟

فنقول: ان عزة الله وجلالته دائمة غير ذائلة فى الدنيا والآخرة ، وان زعمتم أن العزة تذهب عن الله فى الآخرة فهذا لا تجهله القلوب ، ومن قبل هذه الجهة فسد قولهم ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا .

ومن صفتنا لتوحيد الله أنه يفعل ما يشاء وما أراد ، فهو كائن ، وما لم يرد فغير كائن ، فمن وصف الله بصفة ، وتأول بصفته كتاب الله فأخطأ ، وذلك مثل قول من قال : هو واحد غير أن له يمينا ، وتأول قول الله : ( والسموات مطويات بيمينه ) فانا نقول : انهن مطويات بقدرته ولا نحد لله يمينا فيكون هنالك شبه .

وذلك قوله: (وما من دابة الا هو آخذ بناصيتها) يقدول قادر عليها يصرفها حيث شاء ، ولا يجدوز أن نقول آخذ بناصيتها أن يصف فيقول: قابض عليها ، تعالى الله عن مماسة الأشياء .

فلما قال هذا علمنا أنه قد حد الله ووصفه أن له يدا محدودة وأشباهها من ذلك زعمهم أن الله تدركه الأبصار فى الآخرة ، واحتجوا بقول الله : ( وجوه يومئذ ناضرة ، الى بها ناظرة ) وليس ذلك بالنظر الله الله عندنا كفار الله عندنا كفار الله عندنا كفار الله عندنا كفار الله عندنا كفر شرك ، والكفر عندنا كفران : كفر جمود ، وكفر نعهة ، فأما كفر الجمود ، فهو الكفر بالتنزيل ، وأما كفر النعمة ، فهو الخطئ فى التأويل مما نصبه الناس دينا وادعوا أنه الحق فى مخالفتهم ، فهم عندنا بذلك ضلال هالكون ، الا أن يتولوا ويرجعوا الى الدق ،

## \* مسألة:

وان سأل فقال : هل يجوز أن يوصف الله أنه لم يزل ساخطا على النار ، ولم يزل راضيا على أهل الجنة ؟

فيقال : نعم على أنه هو المعاقب الأهل النار ، والمثيب الأهل الجنة ٠

### قال المضيف:

لعله انما يجوز أن يقال لم يزل الله وهو الساخط على أهل النار ، وهو الراضى عن أهل الجنة ، لأن الرضا والسخط محدثان ، وهما الجنة والنار ، والله أعلم • انقضى •

## ت قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه:

ان صاحب المسألة لم يرد ما قاله المضيف فيما عنى به ، وانما أراد ما قد ذكر فى مسألته ، والذى قال المضيف مذهب الشيخ أبى الحسن البسيوى ، ومن قال بقوله ، ولصاحب هذه المسألة مذهب يذهب اليسه فيه ، ومن قال بقوله •

رجع الى تمام مسألة صاحب المسألة. •

# \* مسالة:

واعلموا أن القوم انما ذهبت أوهامهم الى حدث الرضا والسخط ، وذلك مالا يوصف الله به ، لأنه يحدث له ما يوصف به ، فتفهموا معنى السخط من الخلق ، ومعنى الرضا ، وأعلمكم ذلك معرفة منكم بالله ، اذ انفيتم عنه ما يجرى على الخلق ، وانما قول المسلمين ، لعله الله يسخط ، يعنون أنه عاقب ، ولا يعنون أنه اغتاظ ، لأن الغيظ تغيير في القلب ، ورغه حال .

فليس تجرى على الخلق معانى الله ، ولا يجرى على الله معانى اللغة معانى الخلق ، وانها المعنى بأن الله ساخط على أهل النار ، يعنون أنه هو المعاقب لهم ، وأنه لم يزل الله راضيا عن أهل الجنة ، يعنون أنه المثيب لهم ، فتفهموا ما وصفنا .

# 🐺 مســألة :

قال النبى صلى الله عليه وسلم: « ألا أحدثكم بملك أذن الله لى أن أحدثكم \_ نسخة \_ أخبركم » وعنه فى الحديث: « أن قرنه تحت أيدى زوايا العرش ، وقدماه فى الأرض السابعة ، والذى نفسى بيده لو سخرت الطير من أصل غفيه الى منتهى هامة رأسه لخفقت الطير سبعمائة سنة من قبل أن تجاوزه وانه ليقول سبحانك يارب أينما كنت لا يعرف أين ربه » •

تفسير ذلك: أنه ليس لله منتهى ، ولا أينية ، والملك يعلم أن الله معه ، وأنه فى كل مكان ، ولكن لا أينية له ولا كيف ، ولا يتضمنه مكان ، ولا يخلو منه مكان ، ولا يتولج فى شىء ، ولا يخرج منه ، ولا يلتزق بشىء ، ولا ينقصى عنه ، ولا يتصل بشىء ، ولا يبين منه ، لأنه لو كان بائنا عنه ، أو منقصيا لكان محدودا ، ولو كان ملتزقا أو متصلا بخلقه ، لكان ممازجا لما خلق ، والله عظيم متعال عن ذلك لم يزل قبل أن يضلق الأشياء .

ثم لا يزال بعد اذ خلقها كما لم يزل قبل أن يخلقها ، لا يزوله ولا يتحول ، وهكذا ربنا لا اله الا هـو عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ٠

# \* مسألة:

### من الزيادة المضافة:

قلت : ومن سأل فقال : علم الله محدث أم أزلى ؟ ما الجواب فى ذلك ؟

فمعى أنه من الجواب فى ذلك أن علم الله ليس بمحدث ، واذا ثبت أنه ليس بمحدث ، فقد نفى عنه الحدوث ، وثبت له الأزل ، وثبت أن الله لم يزل عالما .

قلت : غان قال : فعلم الله هـ و فعل من الله ، أو هـ و الله ؟ ما الجــواب له ؟

فمعى أنه من الجواب أنه لا يقال: ان علم الله هـو الله ، وليس العلم هو الفعل ، لأن الفعـل معلوم فى العلم ، وليس هذا الجـواب يلزم أن يقال لابد اما أن يكون هو الله ، واما أن يكون فعـل اللـه ، لأنه قد يمكن غير ذلك كله ، فعلم الله هو علمه ، وفعله هو فعله ، وهـو هو فى ذاته ، تبـارك وتعالى •

لا يقال انه فعله ، ولأن علمه فعله ، وأن فعله علمه ، وهـذا شيء يصح كله بنفسـه •

قلت : فان قال : ثواب الله لأهل طاعته محدث أم أزلى ؟

فمعى أنه لا يقال انه أزلى ، ويلزمم معنى الحدوث ، لأنه المحدث ، ولا يكون لمحدث الا محدث ، فثبوت معنى الثواب للمحدث ، لثبوت حدوثة كذلك ثبوت معانى العقاب للمحدث معنى ثبوت حدوثه ،

# \* مسألة:

### من كتاب الرهائن:

قلت : أرأيت ان قال لى قائل : بم تعرف الله ؟

فقل: بما دلت به عليه الأنبياء من الآيات والعلامات ، وخلق السموات والأرض ، والليل والنهار ، والنجوم وما خلق الله من شيء ، وهذا دليل على أن لهذه الأشياء مدبرا ، ولا تشبهه الأشياء .

وكذلك قالت الأنبياء ، فقال نوح : ( ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ) •

وقال ابراهيم : إ رب الدى يحيى ويميت ) وقال : ( ان الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ) •

وقال الرسل الذين لا يعلمهم الا الله : (أفي الله شك غاطر السموات والأرض) •

وقال موسى : ( ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى ) وقال لفرعون : ( ربنا رب السموات والأرض ) وقال : ( رب العالمين ) •

وقال أصحاب الكهف : ( ربنا رب السموات والأرض لن ندعو من دونه الها) •

وقال الله لنبيه: (أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء) وقال: (أولم ينظروا الى السماء غوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من غروج) وأمثال هذا كثير في القرآن بما يطول وصفه في الحجج، وكله يدل على الله، وعلى أن ليس كمثله شيء من هذه الأشياء، وأن هذه الأشياء الربوبات لها خالق ومدبر ليس كمثله شيء +

تمت الاضافة \_رجع •

ومن الأثر: قال أبو المؤثـر رحمه اللـه: ان اللـه خلـق النبى صلى الله عليه وسلم يوم خلقه لنبوته ورسالته ، وقد علم أنه يستنبيه ويرسله قبل أن يخلقه ، والله لا يجهل ولا يوصف بالتعرس ــ نسخة ــ بالنعوس والتعطف ، سبحانه عن هذا

#### \* مسالة:

ان سأل سائل فقال : ما الدليل على أن الله عالم ؟

قيل له : الدليل على ذلك : الأنى وجدت أفعاله هـذه كلها ، محكمة فعلمت أنـه عالم •

فان قال : فلم قلت : ان من كانت أفعاله محكمة ، فهو عالم ؟

قيل له : لأن من لم يكن عالما كانت أفعاله مختلفة متفاوتة متناقضة ، ولما كانت أفعال الله تعالى كلها متفقة متسعة محكمة ، علمت أنه عالم ،

فان قال : عالم بعلم ؟

قيل له: لا بـل هو عالم بنفسه ٠

قال أبو سعيد: الذي معى أنه أقرب من هذا الجواب ، وأحسن أن يقال للسائل: هو عالم لا بعلم غيره ، لأن السائل لم يسأل عالم بنفسه لمعنى الجواب اذا ثبت .

فان قال : لما أنكرت أن يكون عالما بعلم ، اذا لم يشهد بشاهد ، عالما الا بعلم ؟

قيل له : وكذلك لم نشاهد عالم الا وكان قبل ذلك غير عالم ، ثم علم ، فيجب أن لا يقضى بالشاهد على الغائب .

قال أبو سعيد : معى أنه لا يجوز أن يقال فى صفات الله : انه الغائب ، بل هو الشاهد ، كما سمى نفسه على غير المساهدة كمشاهدة المشاهدين ، واذا ثبت أنه عالم بعلم غيره ثبت أنه جاهل قبل العلم المذى علمه ،

وأما قوله: انا لا نحب أن يقضى بالشاهد على الغائب ، فالله أعلم بما أراده بذلك ، ومعنا أن معرفة الله تبارك وتعالى أنه عالم لا بعلم غيره ، يدخل فى علم الغائب عن مشاهدة بالعقول ، بل هى معنا مما تقوم به الحجة من العقول .

واذا ثبت فى العقول لم يبن لنا أن نسميها غائبا الا على سبيل غيبة ذلك عن المشاهدة على سبيل مشاهدة الشيء للشيء .

فان قال : ما أنكرت أن يكون بقوله لا معنى له أنه لا يخلو من أن يكون عالما بنفسه ، أو يكون عالما بعلم ، فان يكن عالما بعلم فهو ما أقوله ، وان كان عالما بنفسه وجب أن يكون نفسه علما ، فلما استحال أن يكون نفسه علما ، وجب أن يكون عالما بعلم ٠

# قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه:

ان هذا السؤال فيه غلط ، والذي عرفت أن هـذا السؤال هو أن لفظه بأن قال : فان قال قائل : ما أنكرت من أن يكون ما يقـوله كونه من أنه عالم بنفسه ، لا معنى لـه ، لأنه لا يخلو من أن يـكون عالما بنفسه ، أو عالما بعـلم .

فان كان عالما بعلم فهو ما يقوله ، وان كان عالما بنفسه وجب أن

يكون نفسه علما ، فلما استحال أن يكون نفسه علما ، وجب أن يكون عالما بعلم • رجع الى الكتاب •

### الجسواب:

قيل له: ان العالم انما كان عالما لوجود علمه ، وقولنا عالما بنفسه اثبات للذات أنها عالمة ، فاذا قلنا بعلم لم يخل أن يكون ذلك العلم الذى ذكرناه ، أن يكون غيره قديما أو محدثا ، فان كان قديما وجب أن يكونا قديمين في الأزل •

وان كان محدثا وجب أن يكون القديم كان غير عالم ، ثم علم فلما فسد هذان الوجهان صح الوجه الثالث أنه عالم بنفسه •

قال أبو سعيد : هكذا عندى ـ انقضى •

#### ید مسالة:

#### من الزيادة المضافة:

وسألته : هل يجوز أن يقال فى صفة الله تعالى : انه يعتب على خلقه اذا عصوه ؟

قال: الله أعلم ، ولا أعلم هذا من صفة الله ، ولا يحسن عندى ذلك • انقضى •

# قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه:

الذى عرفت أنه لا يجوز أن يقال للبارى، تعالى: انه يعتب ، ولا يحرد ، كما قيل يغضب على خلقه ، رجع الى مسألة المضيف في اضافته ،

(م ٥ سبيسان الشرع د٢)

قلت له : فمن شك فلم يعرف يجوز ولا يجوز ، ودان فى ذلك يدين أهل الاستقامة من المسلمين ، هل يسعه ذلك ؟

قال: لا يبين لى أن هذا من الدعائم التى تضيق الشك فيها ، اذا أبرأ الله تعالى من جميع صفات المخلوقين ما لمم يشك أنه يرضى بمعصيته ، وألا يرضى أو يغضب اذا عصى ، أو لا يغضب على أهل معصيته ، فان هذا عندى أنه لا يسعه الشك فيه اذا خطر بباله ، أو سمع بنكره ، وعرف معناه والمرادبه .

قلت له : والمعنى في غضبه أنه هو عقويته ؟

ويخرج معنى هذا خذلانه للعبد فى الدنيا عقوبة منه ، لعدل منه عليه لا يجوز منه عليه • رجع الى كتاب بيان الشرع •

### **\*** مسالة:

أبو المنذر بشير بن محمد بن محبوب: وسألت عن الولاية والبراءة أهما من صفات ، لعله أراد من صفات الفعل ، أو من صفات السذات بلا تنازع .

قال أبو سعيد : يخرج معى أنه لا تنازع بين أهل البصر أن صفات الذات ما لم يزل الموصوف بها ، وتأويلها ، وصفات الفعل وجوبها ، والفعل معا في البراءة •

قال أبو سعيد : يخرج معى في البراءة مضمنة مبرأ منه ، والولاية

# قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه:

وغير أبى سعيد الذى معى أنه أراد بشير بقوله في المسألة فيما يعنى

فالبراءة مضمنة مبرأ منه والولاية ، كذلك أن هذا غلط من تناقل. النسخ ، لا من بشدير ، ولا من أبي سعيد ، رجع .

غلو كانت ولاية أو براءة لم يزل ، لكان في اثبات القدر .

قال أبو سعيد : الذى معى أنه اثبات القديم لما لم يــزل ، ولكان أيضا مبرأ منه ومتولى ، كما قال فى اثبات معبــود ، ولم يزل اثبــات عابد ، وكذلك فى مطيع ومطاع ، وخالق ومخلوق .

فان قال قائل: ان الله لم يزل بريئا من مبرأ منه لا ببراءة غيره ، كما أنه لم يزل يعلم •

# قال غير المؤلف للكتاب:

معلوما لا بعلم غيره ، وقادر لسم يزل قادرا على مقدور عليه لا بقدرة غيره .

قيل له : ما أنكرت أن يكون لم يزل معاقبا لمعاقب لا بعقوبة غيره ، ومثبتا لا بثواب غييره ٠

فان قال قائل: العقوبة فعل ، ولا يكون الفعل الآمن بعد آن لم يكن ، وكذلك البراءة فعل ، ولا يكون الا بعد أن لم يكن ، وكذلك الولاية لا فرق فى ذلك •

## قلت لأبى سعيد : ما تقول فيما قال في هذا كله ؟

قال : معى أنه يخرج عندى قوله على معنى ما عندى أن بعض أصحابنا يقوله ، وأحسب أن بعضا يذهب أن هذا جائز ، لأن الله تعالى لم يزل فى قوله ، مسمى بأسمائه هذه التى سمى بها نفسه •

ولا يجوز أن يكون ذلك محدثا منه تبارك وتعالى ، وهو العزيز

الحكيم ، العفور الرحيم ، الرازق الخالق ، قبل أن يخلق الخلق وقبل أن يرزق ، وقبل أن يرحم مرحوما فقالوا : ليس باحداثه الخلق استحق اسم الخالق ، وباحداثه البرية استحق اسم البارئ ، ولكن لم يزل كذلك تبارك وتعالى •

وكذلك يخرج فى هذا أنه يجوز أن يكون لم يرزل بريئا من أعدائه ، ومتبرئا من أعدائه ، ووليا الأوليائه ، ومتوليا الأوليائه الذين علمهم قبل أن يكونوا •

وبين قوله: لم يزل مواليا ومعاديا ، ووليا وعدوا .

وبين قوله: يوادى ، لعله أراد يوالى ويعادى ، فرق عندى ، الأن الذين قالوا انه يجوز أن يقال: لم يزل الله خالقا رازقا ، لم يجيزوا أن يقول: لم يزل الله تبارك وتعالى يخلق ويرزق ويبرأ ٠

ويجوز أن يقول: لم يزل بارئا ، الأن فى معنى قوله انه اذا كان لم يسزل يخلق ، فلم يزل معه مخلوق ، وكذلك يرزق ، ويبرأ ، ويغفر ، ويرحم •

وأما قوله: يتولى ويبرأ فلا يخرج عندى على معنى قوله: يخلق ويرزق ، ألن معنى يبرأ ويتبرأ لا يضرج عندى الا على معنى واحد ، لأنه يبرأ ويتولى فى مكنون علمه لن استحق ذلك قبل أن يكونوا ، ولا يحسن عندى أن يقال يغفر ويرهم الا لمغفور له ، ومرحوم معا ، وكذلك مرزوق ومخلوق •

ومعى أن بعض أصحابنا يذهب الى أنه كلما كان من صفات الله تبارك وتعالى ، لا يخرج الا لمعنى الفعل لم يجز أن يقال ، لم يزل كذلك ، وذهبوا الى أنه اذا لم يزل كذلك كان معه مفعول .

وقال هؤلاء: الذين أجازوا ذلك فى معنى قولهم : ان الفاعمل أدله ، أو لعمله أراد لم يفعمل فهو فاعمل ، لأنه هو تبمارك وتعالى لا يحمدث ، فبينما عندى أنسه أراد لا يحمدث له الأسماء ، بل همو سابق بأسمائه تبارك وتعالى كلها ، وانما لا يجوز فيه •

وعليه أن يقال: لم يزل يفعل يخرج من طريق الفعل الذى لا يكون الا بفعل موجود معا ، وكما جاز أن يكون يفعل من وجه أنه لم يزل يتولى ، ولم يزل يبرأ ، لأن الولاية والبراءة خارجتان عندنا على غير العقوبة والثواب ، لأن المؤمن ٠٠٠٠٠ ( بياض )

ولا يضرب لله الأمثال ، تبارك وتعالى ، ويتولى أولياء الله تبارك وتعالى ، ويعادى أعداء الله ، ويقال ذلك ، ولا يجوز أن يقال : ان المؤمن يعاقب أعداء الله ، ولا يعاقب عدو الله الا هو ، المعاقب له معا ، وكذلك لا يثبت ، فاسم يثبت ويعاقب ومعناهما غير ثبوت ويتولى عندى .

ومعنى آخر من قول أصحابنا أنه ما كان من الأسماء التى تخرج عن أسماء الذات ، ولا يكون الا لمعنى الفعل ، فأحسب أنهم أجازوا أن يقال فى مثل ذلك أنه لم يزل فاعلا لمفعول سيكون على معنى قوله : الها لمألوه ، سيكون ، وربا لمربوب سيكون ، وخالقا لمخلوق سيكون ، ورازقا لمرزوق سيكون .

وأضيق الأشياء من هذه الأمور عندى ، أن يثبت أنه لم يزل يفعل لشيء من أسماء الأفعال التي يثبت بها الفعل معه بمفعوله به معا .

فانظر فى ذلك وتدبره ، واحذر مهالكه ، ولا تأخذ منه الا ما وافق الحق والصواب فى جميع ذلك لعله ، فان كان فى شىء من الغلط فيتدبره قارئه ان شاء الله •

### \* مسألة:

ومن أثر آخر : أن الولاية والبراءة ذاتية ، وقال بعض : صفاتية ، لعله أراد فعلية ٠

## قال غير المؤلف والمضيف:

وأكثر القول أنها ذاتية ، لأن ولاية الله لعبده غير ولايسة العباد ، لأن الله تعالى عالم بجميع عباده وأعمالهم ، وعالم بأهل الجنسة وأهسل النار من قبل أن يخلقهم ، وعالم بمنقلبهم ومثواهم .

### \* مسالة:

فى ضرب الأسماء ووجوهها ، من كتاب عن الأشعرية غيما وجب :

اعلموا وفقكم الله أن أسماء الله تعالى على ثلاثة أضرب:

أحدها: اسم هو المسمى ، وهو كلما يستحقه لنفسه نحو: القديم ، والذات ، والموجود •

والثانى: لا يقال له المسمى ولا غيره ، وذلك كلما استحقه لمعنى لا يقال انه هو ولا غيره ، كقوله القديم سبحانه حى عالم قادر ، لأنه يعود الى الحياة والعلم والقدرة ، وهذه صفات أزلية لل نسخة ذاتية ، لا يقال انها غيره ، أو هو المعنى الذى ذكرناه من قبل ،

#### قال غـــره:

لأن من قوله ان الله حى بحياة ، وقادر بقدرة ، وعالم بعلم ، ومريد بارادة ، وسميع بسمع ، وبصير ببصر ، ومتكلم بكلام ، وباق يبقمان .

#### قال المضيف:

أصحابنا لا يقولون بذلك ، والله أعلم • رجم •

والثالث: اسم هو غيره ، وذلك كلما استحقه لمعنى غيره ، كقولنا للقديم سبحانه: خالق ورازق ومنعم ، ونحو ذلك ، لا يعود الا الى الخلق والرزق والانعام ، وذلك حوادث .

ثم اعلموا أن أسماء الله لا توجد الا توقيفا ، والتوقيف انما يكون بالكتاب والسنة واجماع الأمة ، فكلما سمى الله تعالى به نفسه فى كتابه ، أو سمى به رسول الله ، أو أجمع المسلمون عليه ، فيجوز أن يسمى الله تعلما به .

وما كان غير ذلك فلا يجوز أن يسمى به ، والدليل على ذلك هو أن أسماء الله تعالى لا تخلو اما أن توجد قياسا أو توقيفا ، وباطل ذلك أن يكون قياسا ، لأن القياس هو الجمع بين المتفقين ، والفرق بين المختلفين ،

وقد وجدنا أسماء البارى سبحانه بخلاف ذلك ، وذلك أنا وجدنا ما اتفق معناه لا يجوز اطلاقه ، كنحو : عالم وعارف وفقيه ، وطبيب وموفق ، وهم واحد في المعنى ، ثم يقال للبارى سبحانه : عالم ، ولايقال: عارف •

### قال المضيف:

وقد قيل : بجواز صفته أنه عارف ، وأحسبه في سيرة هلال بن عطية ،

# قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه:

وقد وجدت ذكر جواز ذلك فى جامع أبى جابر محمد بن جعفر ، فرد ذلك أبو سعيد فقال: لم نعلم فيما وطئنا من آثار أصحابنا أن يوصف الله تبارك وتعالى ، بأنه لم يزل عارفا ، وانما يقال: لم يزل عالما ،

### قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه:

وجدت فى كتاب الضياء: وجائز أن يوصف الله أنه عارف ، الأن العارف بمعنى العالم ، والله أعلم ، رجع ،

ولا فقيه ولا طبيب ، ولا فهم وكذلك معنى قادر ومستطيع واجد ، ثم لا يقال له : مستطيع وأن يوصف بأنه قادر •

والقياس يوجب التسوية عند اتفاق المعنى ، فعلم بذلك أنه لا طريق للقياس فى الأسماء ، فاذا بطل هذا ثبت أن طريقها التوقيف ، وبالله التوفيات •

ثم اعلموا أن التسميات الواردة فى الخبر تسعة وتسعون اسما وروى أبو هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « ان لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة » معناه من عرفها بشرائطها، والدليل على أن الاحصاء بمعنى العلم قوله: ( وأحصى كل شيء عددا ) أي علم حدد كل شيء و

الله ، الملك ، القدوس ، السلام ، المؤمن ، المهيمن ، العلي ، المجار ، المجار ، المحلى ، العظيم ، الكبير ، الجليل ، المجيد ، الحق ، المبين ، الواحد ، الماجد ، المسلمد ، الأول ، الآخسر ، الظاهر ، الباطن ، المتعال ، الغنى ، النور ، الوارث ، ذو الجلال ،

فكل ذلك يدل على الذات والفعل من كل واحد صفة زائدة ، ويمكن حمل هذه العبارات على صفات الفعل ، لكن الظاهر أنها للذات •

ومنها خمسة للقدرة ، وذلك هو:

القهار ، القاهر ، والقوى ، القادر ، المقتدر •

ومنها خمسة للعلم ، وذلك هو:

العليم ، الخبير ، الحكيم ، الشهيد ، المحمى •

ومنها عشرة للارادة ، وذلك هو:

الرحمن ، الرحيم ، الودود ، العفو ، الرءوف ، الصبور ، الحليم، السكريم ، البـــر ٠

#### قال المنيف:

عرفت أن الله تعالى لا يوصف أنه صبور ، الأن ذلك انما يوصف من يناله الأذى •

ومنها واحد يرجع الى السمع ، وآخر يرجع الى البصر ، وآخر الى الحياة ، وآخر الى البقاء ، وآخر الى الكلام ، وذلك هو:

الشكور ، والسميع ، والبصير ، والحي ، والباقي •

فهذه كلها صفات الذات •

ومنها خمسة وأربعون للفعل ، وذلك هو:

الخالق ، البارى ، المصور ، الوهاب ، الرزاق ، الفتاح ، القابض ، الباسط ، الخافض ، ـ نسخة ـ الخافظ ، الرافع ، المعز ، المذل ، المحيم ، العدد ، اللطيف ، الحفيظ ، القيت ، الحسيب ، الرقيب ، المجيب ، الواسع ، الباعث ، الوكيل ، المبدى ، المعيد ، المحيى ، المهيت ، القيوم ، الواحد ، المقدم ، المؤخر ، الولى ، التواب ، المنتقم ، المقسط ، المانع ، المانع ، الضار ، الضار لا يجوز ،

#### قال غسره:

فى قول من قال: الضار لا يجوز نظر اذ أجاز المسلمون أن يوصف الله تعالى أنه ضار للكافرين بعقابه اياهم ، هكذا وجدت فى آثار المسلمين الصحيحة ، والله أعسلم •

النافع ، الهادى ، البديع ، الرشيد ، مالك الملك •

ومعانى هذه الألفاظ مختلفة ، وأبين معنى كل واحد منها على الايجاز ان شاء الله عز وجل ، وانما رتب أصحابنا هذه الأسماء على ثلاثة أقسام ردا على أهل البدعة ، حيث ألزموا أهل الحق القول بتسعة وتسعين اسما قديما ، لأن ما يرجع الى الذات من العبارات فهى ذات واحسد .

وما يرجع الى صفات الذات كالقدرة والعلم وغيرهما فهى صفات البـــارى ســـبحانه ٠

وما يرجع الى الفعل فذلك محدث ، فبطل الزامهم لا محالة ، وبالله التصوفيق •

### \* مسألة:

قال أبو عبد الله: قال أهل العلم بالله: ان الحب من الله ، والرضا هو جنته وثوابه ، وغضبه وسخطه هو ناره وعقوبته ، وليس الحب منه ، والعضب منه بوصف ، كما يكون من المخلوقين ، الأن حب المخلوقين فرح ، وغضبهم حزن •

وقال: لم يعمل أحد من العباد عملا من خير أو شر ، أو طاعة أو معصية الأوقد شاءها الله ليس مشيئته محبة •

## قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه:

لعل قوله فى مشيئة المعصية فكما قال ، وأما قوله فى مشيئة الطاعة فلا ، لأن الله تعالى قد شاء الطاعة مشيئة أمر وارادة ، ومحبة ورضا ، هكذا حفظت • رجـــع •

قال : وقال قومنا : يسمون أصحابنا المجبرة أنهم يقولون : ان الله جبر العباد على المعصية ، وليس ذلك من قول أصحابنا ، أصحابنا يقولون : ان الله خلق الطاعة والمعصية ، فأمر بالطاعة ، ونهى عن المعصية ، وعلم من يعمل بالطاعة والمعصية ، فنفذ علم الله كما علم •

وقال: ان الله شاء من العباد المعاصى ، وكان منهم ما شاء .

## قال غير المؤلف والمضيف:

هذه المشيئة التي عنى بها أبو عبد الله محمد بن محبوب ، يعنى مشيئة علم • رجيع •

وقال: لا يوصف الله بالفرح ، ولا بالسرور ، لأن الفسرح ضسد المحزن ، والسرور ضد الغم ، وهذا من صفة المخلوقين ، ولا يوصف الله بالرضا والغضب .

### قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه:

لعل فى الكتابة غلطا ، لأن المسلمين قد وصفوا الله تعالى بجميع ذلك ، وأن محبته عندهم هى جنته ، وكذلك رضاه وغضبه عندهم هـو عقوبته ، وكذلك سخطه • رجـع •

وعن النبى صلى الله عليه وسلم: « أن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبين الجنة الا مقدار ذراع أو باع ، ثم يدركه العلم السابق فيعمل بعمل أهل النار فيموت على ذلك فيصير الى النار ،

وان العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبين النار الا مقدار ذراع أو باع ثم يدركه العلم السابق فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت على ذلك فيدخـــل الجنـــة » •

# \* مسألة:

قال أبو سفيان : قدم أبرهة بن عطية ثم ابن عطية من الجزيرة الى البصرة ، فنزل بجوار الربيع ، فدخل عليه فسلم ، فقال : يا أبا عمرو رجل من اخوانك قال : فمن أى البلد أنت ؟ قال : من أهل الشام ، فلم يفتشه الربيع .

وكان يختلف اليه ويسأله عن الفقه ، ولا يحرك من أمر القدر ، فلبث بذلك زمانا ، حتى دخل على الربيع بعض المسلمين ، فقال له الربيع: سلم على أخينا هذا ، قال : فسلم عليه ، ثم قال : من أنت يا فتى ؟

قال: من أهل الشام •

قال: ما بالشام أحد من أهل هذه الدعوة ؟ فمن أى الشام أنت ؟

قال : من أهل الجزيرة •

قال: لعلك ابن عطية ؟

قال: نعم يا أبا عمرو ، وهذا ابن عطية الذى أهلك أهل حران هو وأبوه من قبله ، فلا يدخلن عليك ، ولا تنعمه عينا .

قال له الربيغ: أسرعت على الرجل •

قال : فقال ابن عطية : يا أبا عمرو سالتك عن أمر تنكره ، انما أريد أن أسأله عما يحتاج الناس اليه من الفقه الحلال والحرام .

قال : فخرج الرجل فأتى وائل والمعتمر وعبد الملك وجماعة من أصحابه ، فأعلمهم بحال الرجل ·

قال : فمشوا الى الربيع مغضبين ، فدخلوا عليه فقالوا : أنزلت ابن عطية وقربته ؟

فقال لهم : انه لا يجمل بمثلى أن رد من يأتينى ، مع أن الرجل لم يسألنى عن شىء أنكره ، ولم أكن علمت به .

قالوا: فلا يدخان عليك ، ولا يفتيه بمسالة واحدة ، قال: فلما غلب وه حمل نفست على رده ٠

قال أبو سفيان : فأتاه أبرهة كما كان يأتيه فلم يأذن لمه ، قال : فبكى وقال : ما كنت أظن الربيع فى فضله وورعه وحاله يرد مثلى ، وانما أسأله عما ينتفع به الناس فى أمر دينهم ، قال : فارتحل من الجزيرة ونزل داخـــل البصرة ٠

#### بنسات

### في القدر وما أشبهه

#### قال المضيف:

سمعت أنه بزرجمهر ٠

قيل لبزرجمهر: مالك لا تتاظر في القدر؟

قال : وما أصنع في المناظرة ، وأرى ظاهرا استدل به على باطن •

غقيل له : وما هـــو ؟

قال : أرى أحمق مرزوقا وعاقلا محروما ، فعلمت أن التدبير ليس العبــــاد •

#### ومن غير الكتاب:

#### نه مسالة:

وسألت عن القدر خيره وشره ، ما خير القدر ، وما شره الذي يلزم العباد أن يؤمنـــوا به ؟

فاعلم أن القدر هو الخلق ، تقول : قدر الله ، وخلق الله ، فهدذا هو القدر ، وخيره وشره كل خدير وكدل شر ، يلزم العبدد أن يعلموا ويصدقوا ، ويؤمنوا أن الله خلق كل شر ، وكل خير ، والكفر من الشر ، والايمان من الخدير .

وقد زعمت القدرية أن الله خلق كل شر وكل خير ، والكفر من الشر ، والايمان من الخير ، وقد زعمت القدرية أن الله تعالى لم يخلق المحفو ولا الايمان ، ولا الطاعة ولا المعصية ، ولا خلق حركات شيء من الحيوان من الناس وغيرهم من الدواب والهوام والطير ، وكل حركة كانت من متحرك ، وكذبوآ في ذلك على الله ، والله خالق كل شيء ، وخالق الكفر والايمان ، والطاعة والمعصية ، والمحركات والسكون ، وكل شيء فهذا هو الايمان ، والقدر خيره وشره ،

# ومن غير الكتاب:

### \* مسالة:

وجدت هذا فى بعض الكتب ، ثم بعد ذلك القول فى القدر خيره وشره كائن من الله عز وجل ، مقدور جرى فى لوحه المحفوظ بعلمه ، وثم التقدير والمقادير ، فالتقدير ما أراد الله سبحانه كونه وفصله من اللوح المحفوظ والمقادير الأوقات التى تكون فيها المقدورات على المقدور عليهم فى الليل والنهار .

#### يد مسالة:

من منثور من كتب المسلمين رحمهم الله ٠

# \* مسالة:

وعن معنى قولهم: القدر سر الله في أرضه ما تفسير ذلك؟

قال : غالله أعلم بهذا القول ، وفى تفسيره ، غان كان يذهب الى أن القدر هو خلق الله فى الأرض يقع على العباد ما قد علم منهم ، وهمم لا يعلمون ، فعسى يجوز ان احتمل ذلك ، وعلى غير ذلك ، فلا أدرى لأن الله عالم بما يكون ومالا يكون فى الأرض والسماء ، والقدر هو الخلق ولا يكون الخلق هم سر الله ، والله أعلم •

# : مسالة

قال أبو سعيد : يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « القدر سر الله في الأرض فلا تتكلفوه » •

#### : ﴿ مسألة :

قال أبو عبد الله: قال أصحابنا من المسلمين ــ نسخة ــ قال أبو عبد الله: وقد ذكر له ذاكر فى قول القدرية أن أصحابنا من المسلمين يقولون: ان الله جبر أهل المعصية عليها واستكرههم ويسمونهم المجبرة • قال أبو عبد الله: ليس كما قالوا على المسلمين ، وما هذا من قول المسلمين ، وما هذا من قول المسلمين ، وما هذا من قول المسلمين ،

أصحابنا ، بل قولهم ان الله لم يجبر أحدا من خلقه ، ولا استكرههم على طاعته ولا معصيته ، ولكنه قد علم من يعمل منهم بمعصيته ، ومن يعمل منهم بطاعته من قبل أن يخلقهم ، فأراد انفاذ ما علم •

قال أبو عبد الله: تسأل القدرية: هل يعلم الله من يدخل الجنة، ومن يدخل النار، فاذا قالوا نعم فقل: أراد انفاذ ما علم ، أو أراد ابطاله، فان المخرج يضيق عليهم .

قال : وقیل : ان الله تبارك وتعالى لما استثنى عزیرا سأل ربه فقال: یارب انك عزیز لا تغلب ، ولا تحب أن تعصى ، وأنت تعصى فكیف هذا ؟

قال : فأوحى الله اليه : أن كف عن هذه المسألة ، فليث ما شاء الله ه

ثم رجع فقال : يا رب انك عزيز لا تغلب ، ولا تحب أن تعصى ، وأنت تعصى فكيف هـــذا ؟

قال : فأوحى الله اليه : أن كف عن هذه المسألة ، فلبث ما شاء الله،

ثم رجع فسأله عن هذا أيضا ، فأوحى الله اليه : هل تقدر أن تصر صرة من الشمس ، أو تقدر على رد أمس ؟

فقال: يا رب لا ٠

قال : قد نهيتك أن لا ترجع تسأل عن هذه المسألة ، ثم رجعت فقد جعلت ثوابك منها أن محوت اسمك من النبوة اذ رجعت سألت عما نهيتك عنسسه .

قال: فلما بعث الله عيسى بن مريم عليه السلام سأل ربه عن هذا الذى المسألة ، فأوحى الله اليه: يا عيسى ان عذيرا قد سألنى عن هذا الذى سألتنى عنه ، فكان من أمره كذا وكذا ، فكف عن هذه المسالة ، فكف عيسى ولم يرجع يسأل ربه عن ذلك •

## 🐺 مسالة:

جواب أبى صفرة عبد الملك بن صفرة : حدثنا أبو سفيان محبوب

ابن الرحيل ، عبد المليح بن حسان ، عن أبى عبيدة مسلم بن أبى كريمة في القسدر معروض •

وحدثنا أيضا محبوب ، عن الربيع قال : حدثنا أبو عبيدة ، حدثنا أبو سفيان محبوب بن الرحيل ، عن المليح بن حسان ، أن حمزة الكوف أتى أبا عبيدة ، فشكا اليه أصحابه ، فقال : انهم يستهزئون بى ، ويروون عنى مالا أقسول •

فقال له أبو عبيدة: فما مجيئك الى ؟

قال: الى من أذهب ؟

قال: اذهب الى منزل حاجب ، فانه منزل معشى ،

فقال له حمزة: اني أحب أن يحضر •

فقال له أبو عبيدة : فأنا آتيك به أن شاء الله •

قال الليح: فخرجنا الى منزل حاجب ، فجاء أبو عبيدة يقدوده حصين بن أبى وديعة السدوسى ، فقال المليح: فقعد أبو عبيدة وحمزة داخل البيت ، وقعد من جاء من الرجال في الدار •

قال : فكلمه أبو عبيدة بكلام ليس بكثير ، ولا طويل ، الا أنا سمعنا أبا عبيدة وهو يقول : ويلك يا حمزة ما فارقت غيلان الا فى هذا الكلام ، ثم قام ابن الحصين فأخذ بيده ، فخرج أبو عبيدة .

ودخل حاجب الى حمزة ، فقال له حمزة : يا أبا مودود ارفق ولا تعجل على " ٠

(م ٦ - بيان الشرع ج ٢)

فقال له حاجب : أراك والله يا حمزة اليوم ستحملني على ما أكره.

قال له حمزة: يا أبا مودود اقبل منى منزلة أنا أقول: الحسنة من الله ، والسيئة من العبـــاد •

فقال له حاجب: هى من الناس مقبولة ، وأما منك فلا ، فأنا أعرف مذهبك وما تريد ، فلم يزالا يتكلمان حتى أمعنا وقد قال له حاجب: فيما تقول عمن أخذت هذا ، وعمن حفظته ؟

فقال: عن السلمين ٠

فقال: عن أيهم ، فانك لم تدرك أحدا الا وقد أدركته ولقيته الا جابر بن زيد ، فلما شدد عليه قال: منك قلته ، وعنك حفظته ، وكما شمياء الله أن يقول.

قال حاجب : الله أكبر ، ان كنت قلته عنى فأنا راجع عنه ، فارجع عنه كما رجعت .

فقال حمزة: لا تريدون نسخه ، لا تردون ذا ، أو دع ذا ، أو ما أشبه هذا من الكلام ، ثم تفرقا فلم يزل حمزة عندهم متهما حتى جمع حاجب النساس في مجلس •

ثم قال: ان حمزة قد أحدث علينا حدثا ، فمن أدخله ، أو أنزله ، أو كلمه فهو عندنا الخائن المتهم ، فضاقت على حمزة البصرة ، ولـم يجترىء أحد من المسلمين أن يكلمه بعد النهى ، فخرج منها الى الكوفة ، والى غيرها ، وكان آخر أمره أن خلع وبرىء منه .

# نج مسالة:

وحدثنا سفيان قال : بلغنا أن ابن الشيخ البصرى ، وكان يكنى بأبى عبد الرحمن ، سأل أبا عبيدة بمنى فقال له : يا أبا عبيدة ، هل جبر

الله أحدا على طاعته \_ نسخة \_ طاعة ، أو على معصيته \_ نسخة \_ معصــــية ؟

قال له ابن الشيخ العلم: ساق العباد الى ما عملوا من المعاصى •

قال أبو عبيدة: معاذ الله ما كذلك أقول ، ولكن سولت لهم أنفسهم، وزين لهم الشيطان حتى كان منهم ما علم الله ،

قال له ابن الشيخ : ان هؤلاء الشباب يقولون : ان الله شاء ، وأحب ، وأراد ، ورضى •

فقال أبو عبيدة : ماعلمت أن الله عذب من عذب من خلقه الا على ما سخط منهم ، ليس على رضى ، لأنه يقول تبارك وتعالى : ( اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم ) •

وقال أبو سفيان: كان أبو عبيدة يقول: ان الله أمر بالطاعة ، وأحبها ورضيها وزينها ، فمن عمل بها فبعلم الله ، والله المان عليه ، ويقول: ان الله نهى عن المعصية وأبغضها وكرهها ، وقبحها فمن عمل بها فبعلم الله ، والله الحجة عليه •

وقال أبو سفيان : كان صحار يقول : كلموا الناس فى العلم ، غان أقروا لكم به فقد خصموا ، وان جحدوا به كفروا .

وقال أبو سفيان : بلغنا أن أبا عبيدة جاءه رجل وكلمه فى القدر ، فقال أبو عبيدة : هل علم الله ما العباد عاملون والى ما هم اليه صائرون قب ل أن يخلقه م ؟

فقال الرجل: ما أسرع ما استغنيت بالعلم يا أبا عبيدة ، انما هذه مسائل الضعفاء •

: فقال له أبو عبيدة : أجب هذا الضعيف ، قال : فلم يجبه وتفرقا •

وقال أبو سفيان محبوب بن الرحيل: سمعت الربيع يقول: ان عبد السلام بن عبد القدوس: عظم أمر القدر وقال فيه قولا شديدا ، وكرود المكلام فيسمه ٠

فقال الربيع: فأخبرت بذلك أبا عبيدة فقال: ما قال عبد السلام شيئا ، وما القدر الا رأى من رأى الناس اختلفوا فيه ، ليس فيه نكاح ذات بعل ، ولا انتحال هجرة ، ولا سبى ولا غنيمة ، قال : وصعر أمر القصيدر •

## قال غي المؤلف للكتاب والمضيف اليه:

البلية بأمر القدر شديدة ، لأنه سريع بخروج المرء من دين الاسلام، لأن مذهب المعتزلة أجمع ضلوا بكلمة فى القدر ، والعزيز غضب عليه ربه على سؤال عن كلمة القدر ، وكم من مذهب أهله فى ضلال بسبب القدر ، فالقدر بحر عميق قد هلك فيه بشر كثير ، رجع ،

قال: وكان واصل بن عطاء المعتزلى ، صاحب عمرو بن عبيدة المعتزلى وتمنى لقاء أبى عبيدة ويقول: لو قد لقيت قطعته وقطعت الأباضية •

قال : غبينما هو بمكة فى المسجد الحرام ومعه أصحابه ، اذ قيل له: هذا أبو عبيدة فى الطواف ، فقام اليه واصل فلقيه وقال : أنت أبو عبيدة ؟

قال : نعم ٠

قال : أنت الذى بلغنى عنك أنك تقول : ان الله تبارك وتعالى يعسندب على القدر ؟

فقال أبو عبيدة : أنت واصل بن عطاء ؟

قال: نعم ٠

قال : أنت الذي بلغيي أنك تقول : ان الله يمع مكى باستكراه؟

قال: فنكس واصل والله فلم يجب وسبح أصحابه ، ومضى أبو عبيدة فأقبل أصحاب واصل على واصل يلومونه ويقولون: كنت تتمنى لقاءه ، فسألته فخرج وسألك فلم تجب ،

فقال واصل : ويحكم بنيت بناء منذ أربعين سنة أهدمه فهدمه وأنا قائم لــــم أقعـــد •

# قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه:

انظروا كيف ضلت أمة على كلمة ، وأخطئوا بها فى أمر القدر ، وذلك واصل المعتزلى ومن شايعه من المعتزلة قولهم فى المعاصى : ان الله لسم يشأها ولم يردها ، ولم يخلقها وانما كانت من العصاة بلا مشيئة الله تعالى فيها ، ولا ارادة ، فاذا كان ذلك كذلك فقد كانت المعاصى فى ملك الله وسلطانه كرها وغلبة ، اذا لم يشأها البارى تعالى ولم يردها ، ولم يخلقها حتى كانت ، فعلى زعمهم أنه تعالى قد عصى باستكراه كمن قال أبو عبيسدة ،

فلما قال أبو عبيدة ما قال أتت الذي تقبول ان الله يتعلمي باستكراه ، علم خطأه في ذلك ، وعلم أن الحجة لأبي عبيدة ، وأن المعاصى لا تكون في ملك الله وسلطانه ، إلا وقد شاء كونها مشيئة علم ، وأراد كونها في ملكه وسلطانه ارادة علم لا ارادة أمر ...

وأن كل شىء لا يخلو من أن يكون البارى تعالى قد علمه وشاءه ، والا كان فى ملكه ما لم يشأ كان فى ملكه ما لم يشأ كان فى ملكه ما لم يشأ كونه فى ملكه ٠

هنكس رأسه لعلمه بخطئه فى ذلك ، ولم يكاثر أبا عبيدة فى شىء ، فعلم أنه لا تكون معصية من عاص قط الا وقد شاء الله كونها مشيئة علم لا أمر ، والا كان مغلوبا يتعشى باستكراه وغلبة .

وانما بيناه لأن المحنة بالخطأ فى القدر عظيمة ، لئلا يقع أحد من ضعفاء المسلمين على هذا الحديث الذى فيه استهانة أمر القدر ، فيصغر القدر فى أمر نفسه ، فتقع الاستهانة به من الضعيف فيجرأ فى ذلك حتى ربما تحمله جرأته يوما ما على القول فيخطأ فيه فيهلك ، وكان تحذيرنا له فى ذلك أولى وأصـــوب •

وود قال النبى صلى الله عليه وسلم: « القضاء سر الله فى الأرض فلا تتكلفوه ـ نسخة ـ تكشفوه » وقالوا: المتعمق فى القضاء كالمعمق نظره في عين الشمس ، كلما اعتمد نظره اليها أكثر ازداد عمى ، كذلك القسمدد .

# رجع الى كتاب بيسان الشرع ٠

مكتوب فى الكتاب ومن الكتاب ، ذكر أنه أقبل الى ابن مسعود رجلان ، فقال أحدهما : ان الله تعالى فوض الأشياء الى العباد ، فمن شاء منهم ضل ، ومن شاء منهم اهتدى •

وقال الآخر: بل القوم مجبورون على المعاصى •

فبكى ابن مسعود حتى ابتلت لحيته ثم قال : اللهم دينى دينى لا أرتد عنه ولا أنصرف ، ولا أخدع عنه به رضيت وبصرت ، ورجوت لا عذر لى فيه ، فأعوذ بك أن أتكلم من نسخة من كل مالا جهل لى وآمن

بما لا جهل لى فيه ، أو آمن بما لا عسذر لى فيسه ، رضيت بالله ربا ، وبالاسلام دينا ، وبمحمد نبيا ، آمنت بك وبملائكتك وكتبك ، ورسلك ٠

اللهم ما ف" من خير غلا جهل لى فيه ، ومالا فى من شر غلا عــذر لى فيــــه ٠

اللهم ما في من حير فأنت هديتني اليه ورزقتنيه فلا جهل لي فيه ، وما في من شر فقد حذرت •

### قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه:

أما اللفظ ففيه غلط من الكتابة ، وتناقل النسخ ، وأما بكاؤه من قول الرجلين فيما ذهبا اليه ، لأن القائل بالتفويض خطؤه أن لو فوض الله الأمور الى العباد ، لكان قد خلقهم عبثا ، وجعلهم سدى ، وهذا ليس من فعل اله حكيم عليم ، لأنه يقول : ( أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا ) الآية ، وقوله : ( الم أحسب الناس أن يتركوا ) .

والذى قال بالجبر خطؤه أن لو أجبر الله العباد ، لم يستحق أحد منهم جزاء على عمل يعمله ، وبطل بالجبر الثواب والعقاب .

فبكى ابن مسعود من هذين الوجهين ، اذ فى جميعهما الخطأ المستبين والمسواب هو أمر ثالث من هذين الأمرين ، هو تكليفهم اختيارى بلا جبر ولا تفويض ، رجمع ،

## \* مسألة:

فى القضاء والقدر ، والمسيئة والارادة : ذلك مالا يبلغه علمى ، ولا يحيط به نهمى ، وهو موجود فى آثار المسلمين ، الا أنى ألوح لك يا أخى من ذلك ما حضرنى فاعتقده .

أقول وبالله أستعين: انى أؤمن بالقضاء والقدر ، خسيره وشره ، وأن الله قضى الطاعة والمعصية وقدرهما وأرادهما وشاءهما ، وانا ندين لله بالايمان أن الله خالق الطاعة والمعصية ، وقضاهما وقدرهما مع الفعل، لا من قبل ولا من بعد ، وليس لله شريك فيما قدر وقضى .

ولم يؤت العبد من جهة خلق الله لفعله وقدره وقضائه ، وانما أوتى من جهة اكتسابه المعصية ، ومخالفته للأمر وايجاب الحجة عليه ، ولم يزل الله مريدا لذلك لا ارادة رضى ومحبة .

# قال غــيره:

لعله أراد ولم يزل الله مريدا لذلك ارادة علم لا إرادة رضا ومحبة، والله أعلم • رجع الى الكتاب ولكن ارادة علم ومشيئة ، غافهم هداك الله للايمان ، ولم تعص الله باستكراه ولا بغلبة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ، ولم يزل مريدا عالما بذلك قبل أن يحدثه ، ثم أحدثه على ما أراده وشــــاءه •

وليس العلم والارادة شيئين حالا بين العبيد وبين أعمالهم ، ولم يتعبدهم بما أراده منهم ولا ما علمه منهم وشاءه منهم ، وانما تعبدهم ما أعطاهم من الاستطاعة ، وعلمهم وهداهم له ، ولا يكون الا ما علم الله، وأراد وشاء سبحانه وتعالى ، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون .

وقد أجملت لك فى هذه المسألة تفسير مسائل يخرج فى غير هذا الكتاب ، وان كان أهل الخلاف فقد خالفونا فى ذلك ، فادعوا أن الله لم يرد المعاصى ، ولم يقضها ولم يقدرها ولم يخلقها ، وقد أكذبهم البارى تبارك وتعالى فقال : (خلقكم وما تعملون) وهى آية محكمة ، فهذا الايمان بالقدر خسيره وشره .

وينبغى المتعلم أن لا يتعمق فى الدخول فيما وسعه جهله من هذه الأمور وأشباهها ، فقد نهى عن ذلك ، ويعتصم بقول السلمين ، ويقتدى

بهم ، فقد كفى المؤنة ، وما ترك الأول للآخر حجة ، فعلينا أن نقتدى بسلفنا رحمهم الله •

# \* مسألة :

وقال أبو سفيان : حدثنى الربيع بن حبيب ، عن عمرو الفراهدى أبى عمرى رحمه الله ، أنه دخل على ضمام بن السائب ، وهو فى مرض وعنده عمران بن عبد العزيز المدنى ــ نسخة ــ البدنى ، وكان عمران أمام مسجد الباب الذى يصلى فيه ضمام .

فقال عمران : يا ضمام انى لأضيق أن أزعم أن الله تبارك وتعالى في حكمه وعدله ، دعا العباد الى شيء لم يجعل لهم السبيل اليه ٠

فقال الربيع : فقلت لعمران : أفترى أن الن من الله ، والتوفيق والتسديد منه لأبى بكر وعمر ، كتسديده وتوفيقه لأبى جهل ؟

فقال عمران: لا لعمري ما هما سواء ٠

فقال ضمام للربيع: شد عليه ، وأعجبه ما قال الربيع ، ولم يزل عمران أمام المسجد ، ولم يضره ذلك القول عند ضمام ولا غيره ، وانما ضاق فى شىء ، ولم يخالف فيه ، ولم يدن به ٠

# قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه :

ان الله تبارك وتعالى لم يسدد أبا جهل ولم يوفقه ، وانما كان التسديد لأبى بكر وعمر خاصة دون أبى جهل ، ولم يوفقه ، فليس القول هاهنا أنى لأعجب من أبى بكر وعمر ، وأبى جهل ، أفسددهم الله تعالى كلهم تسديدا واحدا ، لأن أبا بكر وعمر اختارا الايمان على الكفر فسددا ووفقا ، وأبو جهل اختار الكفر على الايمان ، فلم يؤت من التسديد والتوفيق شسيئا ،

وأما قوله: ان الله دعا العباد الى شىء ، ولم يجعل لهم السبيل الله ، فما هكذا قول المسلمين ، وان ضاق على هذا القائل ، ولم يدر العلم فى ذلك ، لأن الله تعالى كلف العباد كافة ، وهداهم الى ما كلفهم كافة ، هدى البيان لا هدى السسعادة .

فأى سبيل الى هذا التكليف أهدى سبيلا من هذا البيان الذى بين الله تعالى لعباده أجمع ، فلما هداهم أجمعين هدى البيان بأن لهم أجمعين وكلفهم التكليف الاختيارى ، فاختار فرعون الكفر ، كذب وتولى ، فولاه الله مسا تولى .

وباختيار أبى بكر وعمر الايمان على الكفر سددا ووفقا ، وكيف يقال : ان الله تعالى دعا العباد الى شىء لم يجعل لهم اليه سبيلا لو دعا العباد الى شىء لم يجعل الله لهم اليه سبيلا لم يكن حكيما بل كان سسفيها جاهسلا ٠

اذ الحكيم عندنا لا يكلف عند شيئا يعلم أنه لا يحسن عمله ، ولا يهتدى اليه سبيلا ، وذكره فيه ، ويستعمله فيه وهو لا يعلم علما من ذلك ، ولا يهتدى اليه سبيلا فما يفعل هذا الا سفيه عابث ، يكلف عبده العبث ، ولكن البارى تعالى كلف العباد ما كلفهم ، وهداهم الى ما كلفهم أجمعين ، ليهلك من هلك عن بينة ، ويحيى من حى عن بينة ،

والدليل على ذلك قول الله تعالى: (وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى) انظر كيف ذكر قوم هود أنه هداهم ، يعنى بذلك هدى البيان ، فسبيل قوم ثمود وفرعون ، وابليس والشياطين ، وجميع المجن والانس المكلفين سواء فى التكليف والهدى الذى هو هدى البيان ، لا هدى السمادة .

وأن من كفر وتولى فبسوء اختياره كفر وتولى ، فولاه الله ما تولى، و آن من آمن واتقى وفقه الله وسدده ، وكيف لم يجعل الله تعالى لعباده

الى ما دعاهم اليه سبيلا ، فأى سبيل أهدى من البيان الذى قد آتاه الله تعالى جميع المكلفين أجمع من الجن والأنس ، رجع .

#### \* مسالة:

عن ابن عباس قال: الخلق الى علم الله منهم منقادون ، وعلى ما سطر فى المكنون من كتابه ماضون ، لا يعملون خلاف ما منهم علم ولا غيره يريدون ، فهم لا محالة الى ما علم الله منهم صائرون .

قد ساق الله العباد الى ما علموا من طاعة أو معصية ، لأنه لو ساقهم العلم الى ما عملوا من عمل كانوا مجبورين ، واذا كانوا مجبورين لم يكن لائمة لمسى ، ولا محمدة لمحسن ، ولم يجب لمحسن بالثواب ، ولا على المسى العقاب ، كما لم يعذب الأصم على السمع ، فيقال له : لرم لم تسمع في دار الدنيا ، والأعمى لم لـم تبصر ما كلفتك من دار الدنيا ، والمريض كذلك .

## ₮ مسالة:

عن أبى عبد الله محمد بن محبوب: ان الله خلق الأشياء وأضدادها فهو خلق الصلاح والفسياد ، والهدى والضلال ، والنور والظلام والكفر والايمان ، والعدل والجور ، وهى من العباد ألمعال ، والله خالقها والله تعالى لا يوصف بالفساد ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا .

بل كل أفعاله صلاح ، ولا يقال : اذ خلق الفساد أنه أفسد ، ولا يقال انه أربى الربا ، ولا أزنى ، ولا أسرق ، ولا أقذر ، وهو خلق الزنى ، والربا ، والقذر ، والسرق ، ولا يجوز على الله الأسماء ، ولا الصفات القبيحة القذرة ، سبحان الله وتعالى عما يشبهه ، ولا يقع عليه من الأسماء والصفات القبيحة له الأسماء الحسنى ، والصفات الطاهرة .

### قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه:

ان الله تعالى ليس له أشباه ، لكن يقال فى شىء لا يشبهه ، تعالى الله عما لا يشبهه ، فلا يجوز هذا القول على الله تعالى • رجع •

ومن قصيدة لأبى المؤثر:

وقالوا لنا حول وطول وقوة بها دون رب العرش نبرى ونخلق

لأنهم زعموا أنا نعمل ما نشاء من الطاعة والمعصية ، ليس لله فيها قضمية .

وقالت فرقة: ان الله عالم لم يكن عالما بما يعمل العباد ، حتى عملوا ، فتعالى الله عما قالوا ، الطاعة والمعصية شيئان ، والله خالق كل شيء فان زعموا أن الطاعة والمعصية شيء ليس بمخلوق ، ولم يدخل في الكل .

واحتجوا فى ذلك بقول سليمان عليه السلام: (وأوتينا من كل شىء) وكان من الأشياء ما لم يؤته سليمان ، وفى قول الله تعالى للمرأة: (وأوتيت من كل شىء) وكان كثير من الأشياء لم تؤته ٠

فالحجة عليهم أن الله تعالى لم لا يوصف نفسه بصفة ، ولكن يوصف الله بما وصف به نفسه ، وقد قال الله تعالى : ( بديع السموات والأرض أنى يسكون له ولد ولم تكن لسه صاحبسة وخلق كل شيء وهمو بكل شيء عليم) .

هان كانت الطاعة والمعصية شيئا لم يخلقه الله ، فليس هو بعليم بها ، ومن قال : ان الله ليس بعالم بالطاعة والمعصية ، فقد أشرك بكل

القرآن ، والله تعالى يقول : ( فلنسألن الذين أرسل اليهم ولنسألن المرسلين ، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين ) .

وقال: (وما تكون فى شأن وما نتلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل الاكنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى كتاب مبين) .

وقال : ( ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل )•

فان يكن وكيلا عالما فقد خلقها ، وان لم يكن وكيلا عالما ، فاذن لا يعذب على معصية ، ولا يثيب على طاعة تعالى الله عن ذلك ، وقيل شعرا من قصيدة أبى المؤثر :

نطيع اذا شينا ونعصى وماليه على فعلنا سلطان ملك مطوق

فقــل لهم أخــزاهم اللــه فعلهــم أشيء لـــه رب الشيء مطـــاق

يسالوا : الله وكيل على أعمال العباد أم لا ؟ فان قالوا : لا ، فقل لهم : فلم يعذب عليها ، ويرحم ، والحكيم لا يعرض ما ليس له عليه وكالمة .

وان قالوا: بلى ، فقد أثبتوا أن الله خلقها ، وقد قال الله تعالى : ( لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل ) .

وسألت محبوبا فقلت: وفي السيرة أن الخلق صائرون الى مشيئة ، فبين لنا ، رحمك الله معناهما ؟

قال : معناهما علمه ليس بينهم فيه اختلاف •

وفى قول الله تعالى: ( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد فى السماء) •

قال محبوب: تفسيرها قراءتها ، وذلك كله يروون على العلم ، يقول: انه من علم الله أن يهتدى لم يضل ، ومن علم أنه يضل لم يهتد .

### 포 مسالة:

ويروى عن محمد بن محبوب أنه قال : كنت بالبصرة ، واذا قــوم يتناظرون فى القدر ، فقال رجل يقال له أظن أنه العرال للرجل القدرى : ما أفضل فعل الله أم فعل العباد ؟

فقال القدرى: فعل الله أفضل من فعل العباد •

فقال الرجل للقدرى: الصلاة من فعل الله أم من فعل العباد؟

فقال: من فعل العباد •

فقال الرجل للقدرى: فالنوم من فعل الله أم من فعل العباد؟ فقال القدرى: من فعل الله •

فقال الرجل للقدرى: فاذن النوم خير من الصلاة على قولك هذا ، وقد قيل : ان بلالا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى للصلاة ، قيل له : انه نائم ، فقال بلال : الصلاة خير من النوم .

قال : فانقطع القدرى ولم يكن معه جواب ٠

### ومن غسيره:

ان قال قائل : ما أفضل فعل الله أم فعل العباد ؟

قيل له: فعل الله •

فان قال : الصلاة فعل الله أم فعل العباد ؟

قيل له : من الله خلق ، ومن العباد عمل وكسب .

وان قال: النوم فعل الله أم فعل العباد؟

قيل له : النوم والاضطجاع فعل العبد ، وما يعشى العبد من النعاس

فعل اللسه ٠

فان قال : فما أفضل : الصلاة أم النوم ؟

قيل له : الصلاة التي هي فعلى أفضل من فعلى في النوم ، وخلق الله أفضل •

فان قال : بلال كان يقول للنبى صلى الله عليه وسلم : الصلاة خير من النوم ؟

قيل له : معنى ذلك أن يقدوم يصلى أفضل لمه من اضطجاعه فى الندوم ، وما خلق الله من جميع ذلك فلا يقاس بفعل العبد ٠

# بسم الله الرحمن الرحيم

وجدت مكتوبا فى رقعة كتابا ئنسخة \_ كتاب دفعه الى محمد بن هاشم ، وزعم أن محبوبا دفعه اليه لينسخه فنسخه ،

#### أما بعسد:

فان عدونا من القدرية عابوا علينا ان زعمنا أن الله تبارك وتعالى ، قد علم ما العباد صانعون قبل أن يخلقهم فيما كلفهم ، والى ما يصيرون الى جنة أو الى نار ، فعلم من هو صائر الى الجنسة قبل أن يخلقه ، وعلم من هو صائر الى النار قبل أن يخلقه ، وقد احتج عليهم بالكتب والرسل ، وابتلاهم بالأمر والنهى ، فهم مبتلون فيما كلفوا ، لا يستطيعون أن يكون غير ما علم الله ، فمن علم الله منه أنه صائر الى الجنسة ، علم بالطاعة فلا يستطيع أن يعمل بالمصية ، ولا يستطيع أن يصير نفسه الى النار ه

وكذلك من علم منه أنه صائر الى النار ، عامل بالمعصية ، تارك للطاعة ، فهو لا يستطيع أن يحون من أهل المبنة ، وذلك من قبل أن العباد لا يستطيعون أن يكون منهم غير ما يعلم الله أنه كان منهم .

فلما عابوا علينا ذلك ، وأنكروه سألناهم عند ذلك ، هل علم الله قبل أن يخلق المخلق من يطيعه فيما كلفه منهم ، ومن يعصيه منهم .

فان قالوا : نعم ، قد علم الله من يطيعه منهم ممن يعضيه قبل أن يخلقه ؟

فقل لهم عند ذلك : ليس قد علمهم بعدتهم وأسمائهم وأنسابهم •

فان قالوا: نعم قد علمهم بعددهم وأسمائهم وأنسابهم ، من يسكن النار منهم ، ومن يسكن منهم الجنة ؟

فقل لهم: عند ذلك ، فهل يستطيع الذين يعلم الله أنهم يسكنون الجنسة بعدتهم وأسمائهم وأنسابهم أن يسكنوا النار ، وهل يستطيع الذين علم الله أنهم صائرون الى النار بعدتهم وأسمائهم وأنسابهم أن يسكنوا الجنة •

هَان قالوا : نعم يستطيعون ذلك ، ولا يفعلونه ؟

فقل لهم : انما تكلمتم في الاستطاعة ، أليس يزعمون أنهم يستطيعون غير ما علم الله ، ولا يفعلونه .

فان قالوا: نعم ٠

فقل لهم عند ذلك: أرأيتم ان كانوا يستطيعون غير ما علم الله ، فهم يستطيعون أن يكون ما يجهل الله ، وأن يتخذوا في سلطان الله ما لا يعلم الله .

فان قالوا: نعم ، فهذا قول عظيم لا يحمله عقل ، ولا يجوز فى قياس وقد أكذب الله قولهم فى كتابه لقوله تعالى: ( وكانوا لا يستطيعون سمعا ) • وقوله: ( ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ) •

وانما يعنى بهذا الذين علم الله أنهم لا يؤمنون ، وعابوا علينا أن زعمنا أن الله تبارك وتعالى اذا أراد أن يكون شيء كان ، وذلك من قبل أن زعمنا أن الله قد علم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم ، فعام من يؤمن منهم ، ومن يكفر قبل أن يؤمنوا ، وقبل أن يكفروا ، فأراد تبارك وتعالى أن يكون ما علم ممن علم ، ولم يرد أن يكون غير ما يعلم ، فعلم من يؤمن قبل أن يؤمن ، وأراد أن يكون الايمان ممن علمه ولم يرد أن يكون غير ما يعلم ، فعلم من يؤمن قبل أن يؤمن ، وأراد أن يكون أن يؤمن ، وأراد أن يكون الايمان ممن عليه منه أن يؤمن ، وقد دعا الى الايمان ورضيه ، فهو

يحب الايمان ، ويحب أن يؤمن الذين علم أنهم يؤمنون قبل أن يؤمنوا ويرضى أن يكونوا من أهله الذين علم أنهم عاملون به •

وكذلك أيضا من علم منه أنه يكفر ، فقد أراد أن يكون منه ما علم أن يكون يكفر ، وقد نهاه عن الكفر ، وحرمه عليه ، ولكنه قد علم أن يكون يكفر ، وقد نهاه عن الكفر الذي حرمه عليه ، ونهاه عنه ، وهدو يبغض الكفر ولا يحبه ، ولا يرضاه ، وقد رضى أن يكون ممن لا يحب ولا يرضى ولا يربد ٠٠٠٠٠

وذلك من قبل أنه نهى عن الكفر وهرمه ، وشتم أهله عليه ، وقد يبغض الله الشيء وهو يحب أن يكون ، فقد أحب الله يكون أبليس ولا يحب أبليس •

وكذلك أحب أن يكون الكفر من أهله ، ولا يحب الكفر ولا يرضاه ، ولكن يحب أن يكون منهم ما يبغض ليعذبهم عليه ، وقد أحب أن يكون الخمر غمرا ولا يحب الخمر ، لأنه وجس •

وكذلك يقول : انه قد أحب أن يكون الكفر من الذين علم منهم أنهم سيكفرون ، ولم يحب الكفر ولم يرده ٠

سألنا من عاب هذا علينا من القدرية ، هل أراد الله أن يؤمن الناس اذا دعاهـم الى الايمـان ؟

فان قالوا: نعم قد أراد أن يؤمن الناس اذا دعاهم الى الايمان فقانا لهم عند ذلك: أخبرونا عما أراد الله أن يكون من ايمان الناس جميعا ، هل كان حتى آمن من الناس ؟

فقالوا: لا لم يكن من الناس كلهم الايمان الذى أراد أن يكون منهم • فقلنا لهم عند ذلك : فقد أراد الله شيئا لم يكن ، فعجر الله ما أراد .

فان قالوا: نعم قد أعجزه ما أراد ، فهذا فرية منهم على خالقهم ، وكذبا على الله ، وتكذيبا بكتاب الله ، لأن الله تعالى قال : ( ان ربك فعال لما يريد ) .

وان زعموا أنه لم يعجزه شيء ، وقد كان ما أراد الله أن يكون من ايمان الناس جميعا ، فقل لهم عند ذلك : أخبروني عن الناس ، أليس قد آمنوا جميعا ، لأن الله قد أراد أن يؤمنوا اذ دعاهم ، فقد كان ما أراد الله ،

وان لم يكن منهم ما أراد فقد أعجزه ما أراد ، وليس بينهما منزلة ، اما أن يكون قد كان ما أراد الله أن يكون من ايمانهم ، أو يكون قد أعجزه أن يكون من ايمانهم ،

هان قالوا : انما أراد أن يؤمنوا في غير جبر ·

قيل لهم عند ذلك : أليس وهمو يقدر على أن يؤمن الناس في غير جبر •

هان قالوا : هو يقدر على أن يؤمن الناس في غير جبر ·

قيل لهم عند ذلك : فهل كان ما أراد أن يكون فى غير جبر ما يقدر أن يكون فى غير جبر •

فان قالوا: لعله نعم ٠

فقل : أَفَاعَجْزَه أَن يكون فى غير جبر ، وقدر على أن يكون ، فان كان قدر على أن يؤمنوا فى غير جبر ، وان كان لم يقدر على أن يؤمنوا فى غير جبر ، بغير جبر ،

فانظر فيما تسألهم عنه من هذه الوجهوه ، فانهم لن يستطيعوا الخروج من هذه المسألة الا أن يقولوا بأحد هذين الوجهين ٠

# : ﴿ مسالة :

وسئل عن قول الله تعالى : (سيطفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم) اليس الله تبارك وتعالى قد أخبر نبيه أنهم سيطفون قبل أن يطفوا ؟

هان قالوا: نعم ، فقل لهم عند ذلك: أليس قد كانوا يستطيعون الا يجلفوا جتى يكون ما أخبر الله نبيه كما أخبره •

فان قالوا: نعم ، فقل لهم عند ذلك: فقد كانوا يستطيعون أن يكون ما أخير الله كدنبا ٠

فان قالوا: نعم ، قيل لهم عند ذلك: فهم يستطيعون أن يكذبوا الله في مقالته ، وذلك بأنهم ان شاءوا عملوا بما أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ، وكان الله قد صدق نبيه اذ عملوا بما أخبر نبيه أنهم عاملون به •

وان شاءوا عملوا بغير ما أخبر الله نبيه أنهم عاملون حتى يكون الله تعالى قد كذب نبيه بما أخبره به من علمهم الذى أخبره أنهم عاملون به قبل أن يعملوا ما أراد ، وان كانوا لا يستطيعون أن يعملوا الا الدى علم الله أنهم عاملون بما أخبر الله به نبيه فقد نهاهم عن العمل به ،

وهم لا يستطيعون أن يعملوا به ، كلفهم ما لا يستطيعون العمل به ، وذلك من قبل أن كلفهم الصدق ، وحلفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالكذب ، لأن الله تعالى قال : (سيحلفون لكم اذا انقلبتم اليهم ) فهم لا يستطيعون الا أن يكون الكذب الذى نهاهم عنه ، لأنه أخبر نبيه قبل أن يحلفوا أنهم سيحلفون ، فأراهم أنهم لا يستطيعون ترك ما أخبر الله به نبيهم عنهم •

فقل لهم عند ذلك : أليس قد كلفهم أن لا يحلفوا على الكذب ، فنهاهم عن ذلك ؟

فان قالوا: نعم ، فقل لهم عند ذلك: أليس قد نهاهم عن أمر لا يستطيعون تركه ٠

فان قالوا: نعم ، فقل لهم عند ذلك فقد تركتم قولكم ، ودخلتم ف قول من هو أعدل منكم ، وسل القدرية أهل الفراء على الله ، هل يستطيع من هو كافر أن يؤمن في حال كفره ، أو هل يستطيع من هو مؤمن أن يكفر في حال ايمانه ؟

فان قالوا: نعم ، فقل لهم عند ذلك: أليس يستطيع ف حال الكفر أن يكون مؤمنا ، وفي حال الايمان أن يكون كافرا .

فان قالوا: نعم ، فقل: أليس حال الكفر لها كافر ، والكفر فيهم ؟

فان قالوا : نعم فقل لهم : فهل يستطيع أن يحدث الأيمان والكفر فيه ؟

فان قالوا : نعم ، فقل لهم عند ذلك : فهل يستطيع أن يكون مؤمنا كافرا ؟

فان قالوا: نعم ، فقل لهم: وكيف يسكون مؤمنا كافرا ، ويكون عارف القلب ، منكر القلب ، محسنا مسيئًا ، أو هل يكون قاعدا قائما فى حال أبدا ، وهذا محال أن يكون مؤمنا كافرا فى حال واحد ،

قال: وقد قالوا لا يستطيع في حال الايمان أن يكون كافرا ، ولا في حال الكفر أن يكون مؤمنا ، ولكنه اذا ترك الايمان استطاع أخذ الكفر ، واذا ترك الكفر استطاع أخذ الايمان ، ولا يستطيع ترك الايمان

فى حال أخذه له ولا ترك الكفر فى حال أخذه ، انها يستطيع الايهان مع أخذه الايهان ، وكذلك انها يستطيع ترك الكفر مع تركه ، فاذا جاءت حال الايهان وقع الايهان معها •

ولم يكن الكفر في حال الايمان ، واذا جاءت حال الكفر وقع الكفر ، ولم يكن الايمان في حال الكفر ، فان قالوا ذلك فقل : أغليس من كان كافرا فهو يستطيع أن يؤمن حتى يجىء حال الايمان ، وكذلك من كان مؤمنا لا يستطيع أن يكفر حتى يجىء حال الكفر ،

فان قالوا: نعم ، فقد تركوا قولهم ، ودخلوا فى قول من هو أولى بالعدل منهم ، ولابد لهم من الدخول فى هذا القول ، وأن يجيبوا بالمحال ، فهو لم يستطع أن يكون فى حال الكفر مؤمنا ، وفى حال الايمان كافرا ، فهو لا يستطيع أن يكون مؤمنا كافرا ، فهذا محال لا يعرف ذو لب وبصر ، فانظر ما يدخل عليهم فى هذه المسألة .

# بسم الله الرحمن الرحيم

### الله : مسالة :

من كتاب محمد بن حازم:

#### أما يمسد:

فان الناس اختلفوا فى القدر ، فقال أصحاب واصل وغيان وعمرو: ان الله لم يخلق أعمال العباد فى وجه من الوجوه ، وغيان أن الاستطاعة مقدمة قبل الفعل ، وأنها لا تكون معه ولا تقاربه .

فعاب ذلك عليهم المسلمون ، وكثير من أهل التوحيد ، وقالوا لهم : قد أوهمتم وأخطأتم فى ذلك موضع الحق ، فالحق فى ذلك أن يقال : ان الاستطاعة لا تكون الا مع الفعل وأنها لا تكون قبله ، وأنها لا تدوم بعد انقضاء الفعل ، وأن أعمال العباد لو كانت غير مخلوقة ، وأن العباد هم الذين ولو تميز مابين الكفر والايمان لكانوا قادرين على أن تجعلوا الايمان الذى يرضى الله به كفرا يسخط الله به ، والكفر الذى يسخط الله به ايمانا يرضاه الله ، ولو كانوا مع ذلك قادرين على أن يأتوا بفعل دائم أبدا ، لا ينقضى حتى ينقضى الفساعل ،

فكان مما سألناهم عنه ان قلنا أخبرونا عن الاستطاعة ليست متقدمة قبل الفعل ، انها لا تقارره قالوا: بلى •

قلنا لهم : أخبرونا عن كفكم عن قتل أنفسكم ، ليس هو شيئا تحمدون عليه ما لم تفعلوا فعلا منكم قالوا .: بلي •

قلنا لهم: أفليس أنتم لم نثرالوا ، لأنكم لسم نترالوا كافين ، فمتى قدمت الاستطاعة الكف ، وأنكم لم تزالوا كافين ، فالكف فعل منكم ، ولا يكون فعلا الا بالاستطاعة .

فان قالوا: ان الاستطاعة كانت فينا قبل أن تكف •

قلنا لهم : فأنتم حينئذ قاتلون الأنفسكم ، الأن من لم يكف عن قتل نفسه ، فهو قاتل لنفسه ، الأن الكف عن قتل أنفسكم منزلة تعرف ، والقتل الأنفسكم منزلة تعرف ، فاذا كنتم فأنتم تاركون للقتل .

#### قال غسيره:

لعله أراد : فإن كنتم كافين فأنتم تاركون للقتل ، وإذا كنتم قاتلين ، فأنتم تاركون للكفر •

وسألهم أيضا عن آدم صلى الله عليه وسلم حين خلقه الله تعالى فقل: أخبرونى عن خلق الله لآدم صلى الله عليه وسلم ، أليس انما تكامل فى حال قد مضت قبلها حال ليس هو فيها بموجود ، فاذا قالوا بلى ، فقل لهم عند ذلك ، أخبرونى عن الحال التى هو فيها موجود كامل ، هل كانوا يخلوا فى تلك الصال التى هو فيها موجود من أن يكون متحركا ، أو ساكنا ؟

فان قالوا: انه لم يكن يخلو من أن يكون فى هـال تكامله متحركا أو ساكنا ، فقل لهم عند ذلك: أخبرونى عنه ان كان عند تكامله متحركا فمتى استطاع بتلك الحركة ؟

فان قالوا: مع الجركة ، فقل لهم هذا قولنا قد دخلتم فيه كارهين ، وقد قاربت الاستطاعة الجركة والحركة فعل •

وان قالوا: انه انما استطاع بتلك الحركة قبل أن يتحسرك ، فقل لهم عند ذلك : أليس تعلمون أنه قبل أن يتحرك غير موجود ، وأن تلك الحركه لم يخلق الله فيها ، فلم يتكامل وذلك لأنهما حالان : حال تكامل

قبلها فتحرك أو سكن فى حال قبل هذه الحال ، ليس هو قبلها بموجود ولا متكامل •

وستصيرهم هذه المسألة الى أن يزعموا أن الحركة مقارنة للفعل ، وأنها لا تكون قبله ولا بعده ٠

واعلموا أن هذه المسألة تفتح لكم مسائل كثيرة ، لأن الملائكة الذين لم يخلقوا بولادة هم بمنزلة آدم في هذا الوجه .

وذلك أنك تسألهم فتقول: أخبرونى عن الملائكة ، ألستم تعلمون بأنهم عرفوا الله في أول تكاملهم ؟

فاذا قالوا: بلى فقل لهم: فمتى استطاعوا بتلك المعرفة ؟ فان قالوا قيل المعرفة فقل لهم: ألستم تعلمون أنهم للسخة للأنكم قبل المعلوفة غير موجودين ولا مخلوقين وكيف يستطيع من ليس هو بموجود ولامتكامل أن يفعل شيئًا وهو لا شيء ٠

فان زعموا أنهم استطاعوا بتلك المعرفة مع المعرفة ، وحسين عرفوا فهذا الذي عابوا علينا قد دخلوا فيه ، الأن الاستطاعة اذا أمكن أن تقارن فعلا واحدا جاز ذلك في جميع الأفاعيل ، حتى لا يكون فعل الا الاستطاعة له مقارنة ، وهو الذي لا يصلح غيره ،

وقل لهم أيضا: أليس الذي كلفوه من أمر التوحيد وغيره ، انما هو كلام بعض على خال الله على على حال لفظه الأوله ، غير مؤدى الآخره ، ولا الأوسطه .

فاذا قالوا بلى فقل لهم عند ذلك ، من يستطيع أن يؤدى آخره ف حال أداه لأوله ؟

قان قالوا النهم قد يستطيعونه أداء آخره ف حال أدائهم الأوله ، وان يعطوك ذلك لما يدخيل عليهم من فساد القول وتناقضه .

فان زعموا أنهم أدوا أوله فى حال أدائهم الآخره ، فقل لهم : ليس مالا يستطاع ، فالناس معذورون بتركه ، فان قالوا : نعم ، فقل لهم : أليس هم فى حال أدائهم الأول الكلام ، الذى هو توحيد معذورون بترك آخره فى حال أوله •

فان قالوا: نعم ، فقد عذروا الناس بترك ما كلفهم الله من التوحيد .

وان قالوا: انهم يستطيعون في حال أوله الآخره في الحال الثانية ، فقل لهم: انى لم أسألكم عنه في الحال الثانية ، وانما سألتكم عنه ، هل يستطيع آخر الكلام في حال أوله •

واعلم أنك لن تسالهم عن شيء أشد ، وسلهم عن فرعون ان أحسنت أن تسألهم ، وبالله التوفيق •

واسألهم عن فرعون : أليس قد كان يستطيع الأيمان ؟ فان قالوا : بلى ، فقل لهم : ما باله لا يؤمن .

فان قالوا: انه لم يرد ذلك ولم يشاً ، فقل لهم: أليس قد علم الله أنه لا يؤمن أبدا ، فان قالوا: نعم فقل لهم: أليس يعلمون أنسه من كان فى سلطانه مالا يريد ، فهو ان أراد كان الله جاهلا ، لأنسه ان زعمتم لو أراد كان منسه الايمان الذى قد علم الله أنه لا يكون منسه أبدا ، ففرعون الآن فى قياس ما قلتم اذا أراد كان الله جاهلا ، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا •

وهذه المسألة تفتح لكم من المسائل أكثر من ذلك أن شاء الله .

وسلهم عمن لا يكون فى سلطانه الا ما يريد ، أهو أقوى أم من يكون فى سلطانه مالا يريد ، فهذا هو الخلف من الكلام والممال الذى لا تتكلم به العرب ، ولا تجيزه فى لغاتها ، وحسبك بهذا سعة أن أعطوك هذا .

فان قالوا: ان الذى لا يكون فى سلطانه ما لعله يريده هو أقسوى من الذى يكون فى سلطانه مالا يريده ، فقل لهم عند ذلك: فلم وصفتم خالقكم بأنه قد يمكون فى سلطانه مالا يريد ، والذى يكون فى سلطانه إلا ما يريد أقوى منه ، فسبحان الله عما قلتم أيها المبطلون .

الأن الذى يكون فى سلطانه الا ما يعلم فهو أفضل من الذى يكون فى سلطانه مالا يعلم ، وكذلك الذى يكون فى سلطانه الا ما يريد هـو أقوى وأفضل من الذى يكون فى سلطانه مالا يريد ، وأحسن المسائلة ، ولا تدعهم ينتقلوا من مسألة الى غيرها .

# بسم الله الرحمن الرحيم

## \* مسالة:

كتب الحسن بن أبى الحسن البصرى الى الحسن بن على :

#### أما بعسد:

بنى هاشم ، فانكم الفلك الجارية ، فى اللجج العامضة التى من تعلق بها نجى ، ومن تخلف عنها ضل وغوى •

كتبنا اليك يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند تحيرنا في القدر ، واستلافنا في الاستطاعة ، فاكتب ما أنت عليه ، وما كان عليه آباؤك من قبل ، فأنتم ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم •

#### المحواب:

كتب الحسن بن على ، الى الحسن بن أبى الحسن البصرى :

#### أما بعد:

فقد وصل كتابك تخبر عن تحسيرك وتحسير أصحابك ، وكيف لا تتحيرون ، وأنتم لهم قادة ، أما أنه ستبغون الرجعة ، وتطلبون الاقالة عند تبرى المتبوع من التابع ، ولولا ما أخده الله على عباده ممن علما فكتمه لأمسكت عن جوابك ،

وبعد : فالذى أنا وأبائى عليه أنه من لم يؤمن بالقضاء والقدر كله ، خيره وشره ، وحلوه ومره ، فقد كفر ، ومن حمل المعاصى على الله عز وجل فقد فجر ، ان الله تبارك وتعالى لم يطع باقتدار من المطيع ،

ولم يعص بعلبة من العاصى ، لكنه المالك لما ملكهم عليه والقدادر لما أقدرهم عليه .

فان ائتمروا بالطاعة لم يكن لهم عنها صارفا ، وان ائتمروا بالمصية وشاء أن يحول بينهم وبينها فعل ، وان لم يفعل فليس هو الدى جبلهم على ذلك ••••• اذ ملكهم وقواهم ، وجعل لهم السبيل الى حد ما أمرهم به ، وترك ما نهاهم عنه ، ولله الحجة البالعة ولو شاء لهداكم أجمعين •

## في القدر عن أبي المؤثر من سيرة له أولها:

الحمد لله رب السموات ورب الأرض ، ثم اعلموا أن الله تبارك وتعالى لم يزل عالما بما يعمل العباد قبل أن يخلقهم ، عالم بما تصير اليه عواقب أمورهم وثوابهم وعقابهم ، فجرت أعمالهم على علمه تبارك وتعالى، غمن زعم أن الله لم يعلم أعمال العباد حتى عملوها فهو كافر ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا .

واعلموا أن الله تبارك وتعالى خلق أعمال العباد وحركتهم وسكونهم ، وجميع أفعال الحيوان وخلق الكفر والايمان ، والطاعة والمعصية ، والعباد في ذلك مكتسبون ، والله خلق اكتسابهم ، ولا يقال : انهم اكتسبوا خلق الله ، ولكن يقال خلق الله كسبهم .

ومن زعم أن الله لم يخلق أعمالهم ، فقد كذب على الله ، وكفر به ، وقد قال الله تعالى : ( والله خلقكم وما تعملون وهو خالق كل شيء ) وأفعالهم شيء ٠

ومن زعم أنهم لم يكتسبوها ، وأن الله لم يعذبهم على ثىء منها ، وأنه انما عذبهم وأثابهم على فعله لا على أفعالهم فقد كذب على الله ، والله تبارك وتعالى يقول : ( ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلم

للعبيد ) وقال تعالى : ( وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون ) وقال : ( وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ) •

وقالت طائفة من القدرية : ان الله لم يرد من العباد الا الايمان ، وأنهم كفروا ، وقد أراد الله أن لا يكفروا فكفروا .

وقول المسلمين : لو أراد الله أن لا يكفروا لما كفروا ، الأبنه لو أراد أن لا يكون شيء فــكان عاجــزا مغلوبا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ٠

فان قالوا: فتقولون: ان الله أراد منهم الكفر ، كان الجسواب فى ذلك أن يقول: ان الله أراد أن يكون الكفر منهم كفرا باطلا مذموما ، لأنا نضيف الى الله الأنسياء بأحسن الألفاظ .

وكذلك ان قالوا : أتقولون ان الله جعل الكفر والربا والسرقة ؟

قلنا: نقول ان الله تعالى خلق ذلك ، وأنه وان كان الخلق منه ، فانا لا نضيف الأشياء الى الله الا بأحسن الألفاظ ، لأنا لو رأينا ثمرة فاسدة لم نقل ان الله أفسدها ، وإن كان فاسدها انما جاء من قبل الله ، لأن الفساد خطأ متصل بالتدبير ، فلا يضاف ذلك الى الله ،

وكذلك لو رأينا عذرة لم يجز أن نقول: ان الله أحدث هذه العذرة ، وهذا عظيم من القسول ، وان كان هو الذى خلقها ، وجعلها محدثا كحدوث سائر الخلق ، ولا ننكر أن نقسول: ان الله خلقها ، لأن كل ما أضفاه الى الله تعالى أنه خلقه من جميع الأشياء ، فليس بقبيح ، وقد قبح ذلك فى بعض الأشياء أن تنسب اليه أنه أحدثها وفعلها .

ومما زعمت القدرية: أنهم يقدرون أن يفعلوا ما قد علم الله أنهم لا يفعلونه ، وأنه انما أمرهم بما هم عليه قادرون ٠

وقول المسلمين : ان أحدا لا يقدر أن يعمل ما قد علم الله أند

لا يعمله ، وقد أمر الله الناس أن يفعلوا مالا يقدرون على فعله الا بعون الله وتوفيقه ، وليس ذلك منه جور تبارك وتعالى ، لأن الجور لا يكون الا من المأمور المنهى ، والله تعالى ليس بمأمور ، ولا منهى ، وانما كان الجور جورا ، والظلم ظلما ، لأن الله حرمه تبارك وتعالى •

ولم يؤت العباد فى أن يقدروا على ما كلفهم الله تبارك وتعالى ، وانما أوتوا ذلك من قبل أنفسهم ، لأن الله تبارك وتعالى لم يحل بينهم وبين ذلك بمنع منهم اياه ، ولا يجبر جبرهم عليه ، ولا عجز أعجزهم عنه ، وانما العاجز المنوع من كانت خلقته غير محتملة لما كلف مشل الزمن ، أن يكلف النهوض والأصم أن يكلف السمع ، الأعمى أن يكلف البصر ، وهذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى ، ولكنه كلفهم الايمان وخلفهم محتملين لذلك ،

## قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه:

لعله لذلك فلم يستطيعوه لاشتغالهم بالكفر ، لأن كل مكلف مشغول ، اما بما كلف واما بخلافه ، فان كان مشغولا بما كلف ، وهو مؤمن ولا يقدر على الكفر ، لاشتغاله بالايمان ، لا لعلة تمنعه من ذلك ، فيوجب عليه العجرز عنه ،

وكذلك ان كان مشغولا بخلاف ما كلف فهو كافر لا يقدر على الايمان ، لاشتغاله بالكفر لا لعلة تمنعه من ذلك توجب عليه العجرز عنه •

فافهموا ما وصفنا من قول المسلمين في القدرة ، واعلموا أن القدر هو الخلق وكذلك القضاء •

فان قال لك : أتقسول ان الله قضى عليه الكفر ثم يعذبه ، فلعله كان يظن قضى الله عليه ، أى جبره ، وليس ذلك كذلك ، ولكن معنى قوله :

قضى الله عليه ، أى خلق على يديه ، قضى الله ، أى خلق الله الكفر ، وكذلك قدر الله •

وأما قولهم: أحب الله ذلك فلا يجوز أن يقال لصاحب المعصية: أحب الله المعصية ولا رضيها ، فان الله لا يحب المعصية ، ولم يرضها بل سخطها وأبغضها ، وانما تأويل قول ذلك أحب ورضى ، وانما هو ثواب لأهل الطاعة ، لأن محبة الله ورضوانه أنه ثواب لأهل الطاعة ، وسخطه وبغضه عقاب لأهل معصيته لهم ، وليس هذا على الضمير .

وقد قال بعض أهل اللغة: أحب الله أن تكون السماء سماء ، والأرض أرضا ، والحسن حسنا ، والقبح قبيما وليس هذا معنى الثواب ، ولسكن يقولون في هذا المكان: أحب أي أراد ، فأعقبوا ذكر المحبة من ذكر الارادة للسلم عليه العادة معهم في اللغة ، وتأويل المحبة هاهنا في الارادة ، فافهموا ذلك وبالله التوفيق .

ومنها: القدرية كل من زعم أن الله لم يخلق أفعال عباده ، وأنهم يقدرون أن يفعلوا ما قد علم الله أنهم لا يفعلونه مما أمرهم بفعله ، وأن الله آراد أن لا يكون الكفر من الناس ، فكان منهم مما قد أراد الله أن لا يكون منهم ، فهذا القول منهم قد بينا القول في ذلك ونحن منهم برآء ،

### 乘 مسالة:

ومن سيرة الامام المهنا بن جيفر ، الى معاذ بن جرب:

أما ما سألت عنه من أمر القدر ، فان القدر بحر عميق ، وقد عطب فيه كثير من الخلق ، وحاروا وتهوكوا فيه ، والكلام فيه يدق ويسكثر ، حتى يكاد المتكلم فيه أن يتعاطى ما لم يأذن الله له ، وقد اختلفت فيسه الأمة وكثر اختسلافها .

ولأهل العدل فى ذلك قول جميل ، وحجة واضحة ، هداهم الله لها ، ليقوموا بها على من خالف الحق ، وضل عن سواء السبيل .

واعلم أن الأمة انما ذهبت فى القدر على وجهين ؛ لم يجدوا غيرهما ثالثا ، فقال قوم وهم القدرية : إن الله لم يخلق أفعال العباد ، ولسم يقدرها ولم يدبرها ، ولم يخلق الكفر قبيحا ، ولا الايمان حسنا ، ولاخلق تسبيح الملائكة المصطفين ، ولا خلق طاعات المرسلين ، ولا شيئا من أفعال المؤمنين ، ولا الكافرين ، ولا خلق ضرب الملائكة الكفار فى النار بمقامع المحديد ، ولا خلق شيئا من الأفعال غير الآدميين من الحيوان ومن الطير ، والسباع والهوام ، وجميع ما خلق الله مما يتحرك ويسكن باكتساب ،

وقال المسلمون وهم أهل العدل والصواب: ان الله تعالى خلق الايمان ايمانا حسنا ، والكفر كفرا قبيحا ، وخلق ما سوى ذلك من أفعال الملائكة والآدميين ، من المطيعين والعاصين ، والمؤمنين والكافرين ، وخلق أفعال الحيوان أفعالا ممن كانت منه .

وقدر ذلك كله على ما كان عليه فى جميع أموره من أوقاته وأقداره ، وحسنه وقبيحه ، ومن الدليل على ذلك قول الله فى آيات محكمات غير متشابهات : ( خلقكم وما تعملون ) وقوله : ( خلق كل شىء فقدره تقديرا) وقوله : ( إنا كل شىء خلقناه بقدر ) •

وقوله: ( ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم) وقوله: ( ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من غضله) فقد علمت وعلم ذلك أولو الألباب أن منام العباد بالليل والنهار، وابتغاؤهم من فضله من أفعالهم، وقد أخبر أنهما من آياته، ولا يكون من تدبيره وخلقسه،

# قال غير المؤلف الكتاب والمضيف اليه:

لعله أفيكون شيء من آياته ، ولا يكون من خلقه ، رجع ، وقال تعالى : ( اذ يغشاكم النعاس أمنة منه ) فهذا مالا يقدر على

رده ، ولا بدلهم من اقرار بأن النعاس من أفعال العباد ، والله يخبر أنه هو يغشم أياه ، لولا أنه غشاهم أياه ما تغشوا ، ولا قدروا عملى ذلمك .

فان أقر القوم بأن الله خلق أفعال العباد والحيوان ، فقد دخلوا في العدل ، وان أنكروا ذلك وزعموا أن الله لم يخلقها ، ولا صنع له فيها ، فقد زعموا أن مع الله خالقا غيره ، وهذا ما نفاه وعابه على من قال به ،

وقد علم أولو الألباب أن الصلاة بالمؤمنين خير من الخنازير والقردة فصار فعل العباد وصنعهم خير من صنع الله وخلقه ، فهل سمعت أعظم افكا وافتراء على الله من هؤلاء السفهاء ، وهم القدرية الا من قال من قد حولهم ، وافترى على الله ،

واعلم أن الأشياء لا تكون الا بارادة الله لها ، ومشيئته فيها ، فكل أن كان كائنا ، فقد شاء الله أن يكون على ما هو عليه ، ان كان خيرا فقد أراد أن يكون خيرا ممن كان منه ، وان كان شرا فقد أراد الله ممن كان منه قبيحا .

## قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه:

الذى عرفت أنه أراد أن يكون شرا ممن كان منه قبيما ارادة فى الشروالمعاصى والكفر ورجع و

ومن الدليل على أنه لا يكون الا ما أراد قول الناس : ما شاء

الله كان ، و ما لم يشأ لم يكن ، وليس من شىء كان أو لم يكن الا والله أراد لما كان أن يكون ، ولما لم يكن أن لا يكون فمن وصف ربه بغير هذه الصفة ، فقد افترى من العباد اثما عظيما ، ووصف الله بغير صفته •

لأن من زعم أن الله أراد من العباد كلهم الايمان فقد علمت ، وعلم أهل العقل أن العباد كلهم لم يكن منهم الايمان ، وقد كان من بعضهم الكفر ، فقد كان غير ما أراد الله من قولهم : أهل الجهل هم القدرية ، فاسمع الى صفتهم بأنه أراد أمرا فلم يكن ما أراد ، فهذه صفة المغلوبين، المكرهين على خلاف ما أراد \_ نسخة \_ أرادوا •

ولأنك تعلم أن كل من أراد شيئا فلم يكن ما أراد ، وكان خالف ما أراد فقد غلب وأكره على خالاف ما أراد ، فكفى بهذا من القول فحشا، بل جل ربنا عن هذه الصفة وعز وتكبر ، أن يكون يريد شيئا فيكون غير ما يريد ، بل هو المريد لجميع الأشياء ،

واعلم أنى كتبت اليك بجليل القول منا فى القدر ، ليتضح لك الأمر ويتشعب لك من هذا أصناف ، وأبواب كثيرة ، لا يمكن لنا شرحها فى الكتاب ، غير أنك قد عرفت ما بينت لك ، ومذهبنا فيه ، ولك فى ذلك دلالة وكفهاية .

ولم أذكر لك باب الاستطاعة قبل الفعل أو بعده أو معه ، والحجج منافية بطـول الباب وكثرته ٠

وقولنا: ان الاستطاعة غير المستطيع ، وأنها تكون مع الفعل للفعل، وأن الله يحدثها كل وقت مع الفعل ، ولا يكون الا فعل واحد .

والاستطاعة معنا على ضربين: فمنها نعمة ، ومنها بلبة •

فأما النعمة فهي التي يعمل بها الطاعة •

وأما البلية فهي التي يعمل بها المعصية .

وباب الاستطاعة من أعز وأدق ما ذهب فيه المتكلمون فى أمر القدر واختلافهم فيها كثير ، وقد أوضحت لك جملة قولنا فيها ، ولنا بحمد الله للله على ذلك برهان من الحجج لا يمكن لنا ذكر تكرير ذلك فى الكتاب ثم الذى فى سير المهنا بن جيفر •

## ن مسالة:

قيل: ان أبا حنيفة ، هو النعمان بن ثابت ، أراد الدخول على جعفر بن محمد ، واذا شاب قد خرج من جماعة من الشباب ، فقال له أبو حنيفة : يا غلام الذنب ممن ؟ من الله تعالى أم من الله ومن العبد أو من العبد ؟

فقال له الغلام: ان كان من الله فليس من العدل والانصاف أن يكون الذنب منه ، ثم يعاقب عليه ، وان كان الذنب من الله ومن العبد ، فقد أشرك فيه ، وهو الشريك القوى يقدر على منع الشريك الضعيف ، لكن الذنب من العبد ، فان عفا الله عنه فبضل ، وان عاقبه فبعدل •

وانصرف الغلام مع الصبيان يلعب ، فسأل أبو هنيفة عنه من هذا ؟ فقيل له موسى بن جعفر أمير المؤمنين ٠

#### قال غير المؤلفَ للكتاب والمضيفَ اليه:

قوله: ان الذنب من العبد ، غالذنب من العبد اكتساب ومن البارى خلق ، ولا يقال : اكتسب خلق الله ، بل خلق الله كسبه • رجع •

## · \* مسألة :

ومن بعض الآثار: اعلم أن الله تعالى لم يزل يعلم الأشياء ، اذ وهى عدم لم يكن ولم يزل عالما بها فى حال كونها ، ولم يزل عالما بها

بعد كونها ، ولم يزل عالما بها فى حال فنائها ، ولم يزل عالما بها بعد فنائها ، ولم يزل عالما بها بعد انشائها فى الآخرة .

غان سألوا: خلق الله الكفر والايمان ؟

فقل: نعم خلقهما الله عملا من العباد ، ولـم يعملها على وجه ما عمله العباد ، يزنى ويسرق ويعصى ، ولم يفعل الله ذلك على ما عملته العباد ، ولكن الله خلق عملهم ، فخلق المعصية والطاعة عملا من العباد ، وكذلك كل شيء صنعه العباد وعملته ، فالله خالق عملهـم ، وخلق الله لعملهـم غـير عملهـم .

وان سألك أحد عن الخير والشر: أهو من الله أم من العباد؟

فقل: الخير والايمان من العباد بعون الله ، لا يكون العبد عامالا بخير آبدا الا والله على ذلك الخير عون ، لا يكون عمل عمل العبد قبل عون الله ، ولا يمين الله العبد قبل أن يعمل ، وانما يقع عون الله للعبد عسلى الايمان مع الايمان في حال واحسد .

ولا يكون الكفر والضلال أبدا الا من العبد ، ولا يعمل الكفر أبدا الا وهو مخذول عن عون الله ، والكفر منه ، غير أن الله قد علم ما كائن من عمله ـ نسخة ـ علمه ، فهو كان كما علم من غير أن يكون علم الله عملا لعلمه لم يعمل العبد .

ولا يكون الايمان والكفر من أحد أبدا الا وقد شاء الله أن يكون منهم، منهم ما علم أنه كائن منهم، وأحب أن يكون منهم، ورضى أن يكون منهم، ولم يحب الكفر ولا أهله ، وأحب الايمان وأهله ، وأحب أن يكون الشيء ولا يحب المكون ، كما أحب أن يكون ابليس ، وكذلك أحب أن يسكون الكفر ، ولا يحب الكفر ولا الكافر •

وكلما شاء الله أن يكون فهو يحب أن يكون ، ويرضى أن يكون ، ويريد أن يكون ، وقد لا يحب بعض ما أراد ، ولا يرضى بعض ما أراده ،

والحسنة من الله ومن العباد ، والسيئة والضلالة من عند الله ، والسيئة والضلالة من العباد ، والضلالة من الشيطان ، فكل لله فيه الملك والقدرة والخسسيرة .

فأما الحسنة التى هى من عند الله ، فلطفه وعونه ودلالته ، واختص بذلك أهل تقواه الذى سبق لهم فى علمه ، فالحمد لله على انفاذ ما أراد وأمضى فى علمسه .

وأما الحسنة التي هي من العباد فأعمالهم في طاعة الله بما لطف لهسم به ٠

وأما السيئة التى من عند الله ، فالطبع منه والقسوة والران على القلوب لما هو كائن من أعمال العباد القبيحة لم يلطف الله ولم يعنهم ، ولم يختر لهم مثل الذى يختار الله ولطف به لأهل طاعته .

وكذلك أن الله يختار لأهل طاعته رحمته وعونه ولم يبلغوها الا بذلك منه ، ويختار لأهل معصيته ضلاله وتركها لما علم الله منهم ، ولم يبلغوا لذلك الا بذلك •

وأما السيئة التي هي من العباد ، فأعمالهم في معصية الله •

وأما الضلالة التي هي من علد الله ، فتركه اياهم ، وتخليته العامين الى ما هو كائن مما قد علم من أعمالهم ، وتسليط ابليس عليهم •

وأما الضلالة التي هي من ابليس فأمره ودعوته لمن أجابه •

ونخبركم أن الكفر الا بالذى به يكون وهو العمل بالمعصية ، وهو قبل تلك المعصية برىء من الكفر ، والكفر خلق من الله ، خلقه من العباد عملا ، وهو خلق محدث ، لأن الله خالق كل شيء ، فخلق الايمان والكفر، ومن العباد عمالا .

#### 

فى قول الله تعالى: (كفروا بالحق لما جاءهم) وقسوله: (كفروا بآياتنا) (وكذبوا بآياتنا) والكفر الذى يطول ذكره فى القرآن ، وهسو كفر شرك ، وكفر بالنعم ، والكفر هو التغطية للحق والستر عليه ، واظهار خلافه ، كما يقال: كفر فلان حقه: أنكره وجحده وغطاه ، فالكفر التغطية، كما يقال: كافورة: النخلة تسمى كافورة تغطية الطلع من حين يضرح حتى يضرح وحدى يضرح

وقوله تعالى: (ادخلوا فى السلم كافة) فى الاسلام ، وقوله: (وان جندوا للسلم فاجنح لها) ان طلبوا الصلح والمسالمة فاجنح لها ، والايمان من الاسلام ، لأن الايمان هو التصديق ، والمؤمن هو المصدق ، والمصدق هو المقرف بالاسلام ، والتصديق من الايمان بالطاعة والعمل لله بما أمر ، والاسلام والاخلاص كله واحد .

وفى قوله فى يوسف : (وما أنت بمؤمن لنا ) بمصدق لنا ، وقـول الله : (وما نحن لك بمؤمنين ) أى بمصدقين ، وقوله : (ومن يؤمن بالله يهد قلبه ) ، (ومن يؤمن بالله فقد استمسك بالعـروة الوثقى ) وهـو التصديق بالطاعة والعمل بهـا .

وقوله: (وان تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم) معناه جزاء وافر في الجنة ، وقوله: (ومن لم يؤمن بالله ورسوله فانا أعتدنا للكافرين سعيرا) فالانسان اما كافر كما قال تعالى: (اما شاكرا واما كفورا) فالانسان كذلك لا يخرج من أحد هذين •

وأما غوله: (أجيبوا داعى الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم) فالمغفرة هى ستر الذنوب ، كما يقال مغفرة على رأسه ، انها هو ستر رأسه بغطاء يغطى به ، والمغفر ستر وغفران الذنوب سترها ، كما قاله لداود: (فغفرنا له ذلك) سترنا ذنوبه ، وقوله: (استغفر لذنبك وللمؤمنين) مثله مغفرتها لك والمؤمنين أن يسترها ويغفرها لهم •

قال الشافعي:

ومن الدليك عسلى القضاء وكونه نوس اللبيب وطيب عيش الأحمسق

فالرزق يهجر باب عاقل قومه وتراه بوابسا لبساب الأخسرق

### نه مسانة:

وسألت عن القدر ، أهو مما يسع جهله أم لا ؟

فأقول : انه مما يسع جهله حتى يركب الجاهل به شيئًا منه بقوله بالقدر مما يوجب على من ارتكبه الكفر ، فاذا فعل ذلك لم يسعه جهله ٠

واذا سمع من يقرل: ان الله لم يخلق أفعال العباد ، ومن يقول: ان الله لم يقدر على العباد ما عملوا ، فلا يسعه ولاية من سمعه يقرل هذه القسمالة .

قال الخووارزمى:

شمسهدت بسأن الله لم يعط قموة أخسا قمسوة الا ليقوى على بسر وأشسهد أن اللمه لمم يخلق المسرأ ضعيف القمسوى الا ليضعف عن شر

## \* مسألة:

فى القدر فى حفظ والدى ، عن أبى عبد الله:

وصل كتابك تذكر أنه أوحشك قوم يقولون : ان الله أمربالفواحش وجبر العباد عليها مع ما قد أغمض الناس فيه وأكثروا ، وتسمالني عن رأيمسي :

فلعمرى يا أخى لقد حمل الناس على أنفسهم أمورا قد كان يسعهم الايمان بجملتها ، والكف عن الاغماض فيها ، والذى نقول يا أخى : الايمان بالله ، وبجملة ما فى القرآن ، وأن الله خالق كل شىء فقدره تقديرا ، وأن الله عالم بكل شىء قبل أن يكون ، وأنه لايكون شىء الا بعلم الله ، وأن العباد لا يشاءون الا أن يشاء الله رب العالمين .

وأن الله أمرنا بالطاعة ، فمن عمل بها فتلك نعمة من الله ، وللسه المنة فى ذلك عليه ، وأن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله مالاتعلمون فلم يأمر الله بالمعصية ، بل نهى عنها وأبغضها وكرهها ، فمن عمل بها فالله برىء منه ، ولله الحجة عليه •

فهذه جملة الايمان التي فيها السلامة لمن قال بها ، ولا يسع العباد جهلها ، فان قال قائل ، وجهل من القول في القدر سواها ، رجوت أن لا يسأله الله عن ذلك ، وما قصر فيه بصرك ، وحرج عنه صدرك ، فقل : ديني فيه دين السلمين بلاشك منك في الله ، ولا في الاسلام منك .

عرض هذا على محمد بن محبوب وقال : بكتفى من قال بما فيه ، الا أن يجيئه تفسير من المسلمين مما لم يوصف فى هذا الكتاب ، فليس له أن يرد عليهم • وفى الأحاديث :

قال ابن أبى يحيى : كنت مع هارون الظيفة ، وعنده أبو يوسف القاضى فقال : ما يقول الناس في القدر ؟

فقال: أدركت الناس وهم لا يختلفون يقولون: أن الله تبارك رتعالى ، ابتدأ الخاق بالنعم ، وجعل لهم السمع والأبصار ، والأيدى والأرجل ، والعقول ، فلا يهتدى مهتد الا بتوفيق من الله وتسديده ، ولا يضل ضال الا بحجة من الله ، وتقديم اليه ، فالمحسن معان والمسىء مخذول ، وعلم الله سابق فى الأشياء ، لن يكلف الله نفسا الا وسعها ، والا ما آتاها كما قال فى كتابه ،

قال هارون: أشهد أن هذا هو الحق ٠

قيل: أول ما خلق الله القلم فقال: اكتب • قال: ما أكتب • قال: اكتب القدر ، فجرى القلم بما يكون الى أن تقوم الساعة •

#### قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه:

أليس أول ما خلق الله من الموجود القلم ولا اللوح ، لأن اللوح والقلم محتاجين الى الموى ، يلدنا فيه ، فالهوى قبلهما حدث ، لأن الناس اختلفوا فى الموى والزمان أنهما خلقا قبل ، رجع ،

قال : وبلغنا عن أبى الأسود الديلمى ــ لعله قال ــ فان وقـع فى نفسى شىء فى القدر فقلت حدثنى بشىء لعل الله أن يذهبه من قلبى •

قال: ان الله لو عذب أهل سمواته وأرضه عذبهم ، وهو غير ظالم لهم ، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو أن لكل لله لك لله لك مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ، ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر ، وحتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ، وما أخطأك لم يكن ليخطئك ، وما أخطأك لم يكن ليحسيك .

عن أبى الأسود الديلمى منسخة من أبى الديلم قال: غدوت على عمران بن الحصين فقال لى: يا أبا الأسود ما يعمل الناس اليوم،

ويكذبون فيه ، أشىء قضى عليهم ، ومضى عليهم فى قدر قد سبق ، أوفيها يستقبلون مما أتاهم به نبيهم ، وأكدت عليهم الحجة ؟

قال : قد قلت : بلى شيء قضى عليهم ، ومضى عليهم •

قال: فقال عمران: هل يكون ذلك ظلما؟

ففزعت من ذلك فزعا شديدا ، وقلت له : ليس شيء الا خلق الله ، وملك يده ، ولا يسأل عما يفعل وهم بــُسألون .

فقال عمران: سددك الله . والله ما سألتك الاليحور عقلك أن رجلا من جهينة ، أو من مزينة سأل رسول الله حلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ، أرأيت ما يعمل الناس ويكذبون فيه ، أشىء قضى عليهم ، ومضى عليهم فى قدر قد سبق ، أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيههم وأكدت به عليهم الحجة ؟

قال : « بلی شیء قضی علیهم ومضی علیهم »

قال : يا رسول الله فلم يعملون اذن ؟

فقال رسول الله صلى الله عليهم وسلم : « من كان خلقه لواحدة من المنزلتين فهمه لعملها ، وتصديق ذلك فى كتاب تعالى : ( ونفس وما سواها + فألهما فجورها وتقواها ) » •

## قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه:

ان صح الخبر فله تصاریف غیر هذه المعانی ، لأن هذا یأتی علی أن الطاعة والمعصیة كلهما نسبهما وابتداهما من الباری ، كالمجبورین علیهما ، اذ كان الباری ألهم الخلق العمل بالكفر : فالكفر اذن من الباری ، واذا كان من الباری، فكیف یعذب علی شیء ابتداءه منه ؟

ولكن قول الله تعالى: ( فألهمها فجورها وتقواها ) بين لهم ما فيه النجاة والهلاك ، فاذا عمل العبد بالطاعة كان ذلك بعدون الله وتوفيقه ومنته ، واذا عمل بالمعصية كان ذلك بعلم الله وحجته على العبد ، حيث قد تقدم البارى اليه بهذا التبيين الذى بينه الله تعالى له ، وهو الهدى الذى هو هدى البيان ، لا هدى السعادة بل هدى البيان ،

الذى قال الله تعالى : ( وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ) قول الله قد هدى الخلق كلهم هدى البيان ، وأن كلا منهم يعمل باختيار نفسه لما يعمل من كفر وايمان ، فهذا هو الموافق لقول الله تعالى : ( فألهما فجورها وتقواها ) أى بين لها لما فيه فجورها وتقواها •

فان كان هذا يعنى ألهمه ـ نسخة ـ أفهمه للفجور ، لعمله فعمله ، فلا يصح ذلك ، وان كان ألهمه بأن بين له أن هذا فجورها ، وهذا تقواها ليكون على بينة من أمره ، لكن اذا عمل بأيهما باختياره ، جـوزى بمـا يعمل ، فهذا مذهب المسلمين ، وغير هذا لا يصح على مذهبهم • رجع •

### \* مسالة:

وجدت هذا في كتاب هكذا وجدت مكتوبا :

اختلاف الناس في أفعال العباد مخلوقة أو غير مخلوقة :

فقال أهل القدر بأجمعهم: ان أفعال العباد ليست مضلوقة ، وان الأمر فيها اليهم ، يملكون أعمالهم ، وينشئون أفعالهم ، وان الله عز وجل لم يخلق أفعال المؤمنين ، ولا سلم المسلمين ، ولا تبول نبوة النبيين ، ولا تسبيح الملائكة ، ولا صوت الرعد .

ولا فتح خزنة الجنة أبواب الجنة ، ولا حركات أهل الجنة ولتذذهم، ولا حركات أهل النار وتصرفهم ، ولا طيران طير ، لا دبيب ذر ، ولا حركة بهيمسة .

وأن الله عز وجل لم يخلق من ذلك شيئا ؛ وأن الأمر فى ذلك اليهم ، ينشئون كما أرادوا ، ويفعلون الأمور ، فجعلوا التدبير لاثنين : الله منفرد بفعله ، والخلق منفردون بأفعالهم ، لا يوصف الله بالقدرة على فعل هذا ، ولا هذا يوصف بالقدرة على فعل هذا كما قالت الثنوية : ان العالم نور وظمر وظمر و

#### قال غر المؤلف للكتاب والمضيف اليه:

لعله أراد أن العالم من نور وظلام • رجع •

فما كان من خير فهو فعل النور ، وما كان من شر فهو فعل الظلمة ، وكذلك قالت المجوس : ان هرمز هزم الذين يعبدونه قديم ، وأنه يفعل الخير ، ولا يجوز عليه فعل الشر ، وان الشيطان محدث ، ولا يفعلل الخير ويفعل الشر ، رجم

ولا يجوز أن يفعل شيئا من الخير ، وصيروا التدبير لاثنين كما قالت الثنوية والقدرية ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ٠

فان سأل سائل فقال : أخبرونى ما الدليل على أن الفعل مخلوق ؟ وما الدليل على أن أفعال العباد مخلوقة ؟

قيل له: الدليل على ذلك من كتاب الله وسنة رسوله ، واجماع الأمة ، واللغــــة •

فان قال : ما الدليل على ذلك من كتاب الله ؟

قيل له : قول الله عز وجل : ( أم جعلوا لله شركاء خلقوا كفلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء ) •

فان قال : فما أنكرت أن تكون هذه الآية خاصة وليست بعامة مثل

قول الله تعالى : ( وفتحنا عليهم أبواب كل شيء ) ، ( وأوتيت من كل شيء ) ؟

قيل له: غان جميع ما فى كتاب الله خاص فهو مجمع عليه أنه خاص مثل قوله: ( فتحنا عليهم أبواب كل شيء ) فقد علمنا أنه لم يفتح عليهم أبواب الجنة ، ولا أبواب عطاياه وخزائنه التي أعطاها الملائكة ، وما يقدر عليه أكثر مما وصفنا ، فقد أجمعت الأمة أن هذا خاص ، ولو كان ذلك خاصا لأجمعوا عليه ، وكانت اللغة فيه موجودة ، فلما لم يجمعوا ، ولم يكن فيه آية جاءت من القرآن والآثار والسنة ما يؤكده ، علمنا أنه خلساص .

فان قال : وما ذلك الدليل الذي أكده ؟

قيل له: قول الله عز وجل: (خلقكم وما تعملون) ، وقال الله تعالى : (خالق كل شيء وهو بكل شيء عليم) فكان مخرجها مخرجا واحدا في العموم ، ولو جاز أن يكون واحد منهما خاصا ، جاز الآخر أن يكون مثله ، ومما يؤكده قول الناس ، واجماع الأمة : لا اله الا الله ، ومعنى اله معنا : خالق ، ولو جاز أن يكون خالق غير الله ، لجاز أن يكون اله غير الله ، لجاز أن يكون اله غير الله ،

وسئل على بن أبي طالب عن أفعال العباد؟

غقال : هي من الله خلق ، ومن العباد فعل ٠

وسئل عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن أفعال العباد ؟

فقال: الله خالق كل شيء ، فمن نقض ذلك كان فى رده • روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: « القدرية مجوس هذه الأمـة » لاشتباه قولهم بقــول المجوس •

يقال لهم : أخبروني عن الاسلام فعل من هو ؟

فان قالوا فعل العباد ، قيل : فتقولون ان الله رب الاسلام ؟ فان قالوا : نعم فهو رب ما يخلق فان قالوا •••

#### **قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه:**

لم أجد للمسألة جوابا فى لفظها غلط ، ولعل المسالة فيما أراد أنه يقال لهم : أخبرونا عن الاسلام من فعل من هو ؟

فان قالوا: فعل العباد •

قيل لهم: أفتقولون أن الله رب الأسلام؟

فان قالوا: نعم ٠

قيل لهم : هو رب مالا يخلق ، أو قيل لهم : أفيكون رب شيء ولا يخلقه ، فهذا ما يخرج عندى على سبيل مذهب المسلمين ، رجع ،

#### : الله عسالة :

وسئل أصحاب القدر: ما أراد الله لعباده بالتفويض ، أراد بهم الخير ، أم أراد بهم الشر ؟

فان قالوا: أراد بهم الخير بالتفويض ٠

فقل: الله أقدر على ما أراد الخير لعباده بالتفويض أم الله \_ لعله \_ أم العباد أقدر على ما أرادوا لأنفسهم بالتفويض •

فان قالوا: الله أقسدر •

فقد انتقض قولهم: أن الله أراد أن يهتدوا جميعا من قبل التفويض

ونفذت ارادتهم فيما أرادوا الأنفسهم ، وهو أقدر على ارادته بهم منهم على ما أرادوا بأنفسهم •

وان زعموا أن العباد أقدر على ما أرادوا بأنفسهم بالتفويض من الله ، فقد كفروا وافتروا اثما عظيما وقالوا : اذن من القول منكرا وزورا٠

وان زعموا أن خلقه وعبيده أقدر على ما أرادوا بأنفسهم من الله على ما أراد بهم ٠

#### قصـــل

خطب زياد فقال: ان الله قد جعل لعباده عقولا عاقبهم بها على معصيته ، وأثابهم بها على طاعته ، والناس من محسن بنعمة الله عليه ، ومسىء بخذلان الله اياه ، ولله النعمة على المحسن ، والحجة على المسىء بخذلان الله اياه ، ولله النعمة على المحسن ، والحجة على المسىء .

فما أحق من تمت نعمة الله عليه فى نفسه ، ورأى العبرة فى غيره ، بأن يضع الدنيا بحيث وضعها الله ، ان الدنيا دار فناء ، ولا بد من لقاء الله ، وأخذركم الله الذى حذركم نفسه ، وأوصيكم بتعجيل ما أجر العجزة حتى صاروا الى دار ليست لهم منها أوبة ، ولا يقدرون فيها على توبة ، وأنا أستحلف الله عليكم وفيكم .

وقال معين بن معين ، فيما أحسب:

يا لها من ندامسة لو أفسادت
فرحسا في مواقف التفنيسد حسرة المجسرمين من أعظم خطبا
حين لم يعلموا بفرض المدود حين لم يعلموا بفرض المدود كسان تفريطهم وبالا عليهما المدود المسروا باخسا بيوم السعود

دلنسى باعتسرافهم بالعسسامي انها من فعال عبد مريد ليس في العدل عدل نفس على مسا كان من غسيرها فهال من مفيد ليس عسلم الالسه فينسا بمغسور لا ولا مكرها لفعال الكنود حجج المسق والمسحات علينسا برسالات ربنا الممسود غبتوفيقـــه اهتديت لرشــدى وبربی أعسوذ من معهسسودی ان عفا سیدی فعن جسرم عبد . . فى هبوطه وتسوبة ومسعود كـــل حـكم للـــه في الخلق عــدل برىء اللــه من ذنــوب العبيــد غيير أنى أنسا الفقيير اليه ف قيامى ومنهضيي وقعروي ما على العبد غير أمر ونهي فهمسا حجسة عسلى المسكدود ان في الأمر منه والنهي خطيا

فيسه تبيسان كل أمسر وطيد

(م ٩ ـ بيان الشرع ج ٢)

#### ومن الزيادة المضافة قال المضيف:

وجدت في بعض الكتب هذه الأبيات من الشعر:

لم تخل أفعالنا اللاتى نها إحدى ثلاث خصال حين ناتيها أما تفرد مولانا السنعتها فادفاع اللهوم عنا حين فاتيها

#### 

قال عيسى بن هشام : دخلت فرسان البصرة ومعى أبو داود المتكلم فنظرت الى مجنون تأخذنى عينه وتدعه فقال : ان صدق الظن فأنتم غسسرباء!

فقلت: انا كذلك ٠

فقال: من القوم لله أبوهم •

فقلت : أنا عيسى بن هشام ، وهذا أبو داود المتكلم .

فقال: العسكرى؟

فقلت : نعـــم •

فقال: شاهت البلدة وأهلها ، ان الخيرة لله لا لعبده ، والأمور بحمد الله لا بحمده ، وأنتم يا مجوس هذه الأمة تعيشون خيرا ، وتموتون صبرا ، وتساقون الى القدر قهرا ، ولو كنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم •

ألا تنتصفون ان كان الأمر كما تصفون ، وتقولون : قاضى الظلم

ظالم ، أفلا تقولون قاضى الهلاك هالك ! أتعلمون أنكم أخبث من إبليس ذنبا ، قال : رب بما أغويتنى ، فآمن وكفرتم ، وأقر وأنكرتم ، وقلتم خبر وأخبار ، وكلاما لمتار لا ينعج بطنه ، ولا يرمى من خالف ابنه ، ولا يفقسا عينسه .

فهل الاكراه الا ما تراه ، والاكراه مرة بالمرة ، وتارة بالدرة ، فليحزيكم أن القرآن ليعظكم ، أن الحديث يغبط كم اذا سمعتم من يضلل الله فلا هادى له ألحدتم ، واذا سمعتم عرضت على "الجنة حتى هممت أن أقطف من ثمارها ، وعرضت على "النار حتى أيقنت حرها بيدى أنغضتم رءوسكم ، ولويتم أعناقكم •

فان قيل : عذاب القبر طيدتم ، وان قيل : قيامة تعامزتم ، وإن ذكر الكتاب قلتم من القدر دفناه ، وان ذكر الميزان قلتم من الفزع كعتاه ٠

يا أعداء الكتاب والحديث بماذا تطعيرون! أبالله وآياته تستهزئون ، انها مرقت مارقة ، فكانت حيث الحديث ، ثم مرقتم منها قلتم أخبث الخبيث ، يا مخابيث الخوارج ترون رأيهم الا القتال .

وأنت يا أبن هشام تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض وسمعت أنك المترشت منهم شيطانه ، ألم ينهك الله أن تتخذ منهم بطانة ! هلا تخيرت لنطفتك ، ونظرت لعقبك •

اللهم أبدلني بهؤلاء خيرا منهم ، وأشهدني ملائكتك ٠

قال عيسى : فبقيت وبقى أبو داود لا يحير جوابا ، ورجعنا عنه بشر وانى أعرف انكسارا فى أبى داود حتى افترقتا ، فقلت الأبى داود : فما الذى أراد بالشميطان ؟

قال : لا والله ما أدرى ، غير أنى هممت أن أخطب الى أحدهــم ، ولم أحدث بما هممت ، فوالله لا أفعل ذلك أبدا .

# \* مسألة:

ومن جواب الامام المهنا بن جيفر ، الى معاذ بن حرب :

وأما ما ذكرت من معرفة التوحيد وصفته فمن قولنا: ان الله واحد لم يزل ولا يزال الى غير غاية ولا نهاية ، وأنه صانع الأشياء وفاطرها ، ومنشئها كما يشاء ، وهو الآله ، والخلق مألوهون ليس له شريك فى صنعه ، ولا ضد" له فى ملكه ، ولا شبه له ولاند ، ولا صاحبة ولا ولد ، وأنه محيط بالأشياء وناظر اليها ، ومطلع عليها ، ولا تحيط به أقطارها ، ولا تدركه أبصارها فى الدنيا ولا فى الآخرة ،

ولا هو الى شىء بأقرب منها الى شىء لا يستعين ساطع الفسياء على الاحاطة بالأشياء ، ولا تحجبه ظلم الدجى عن درك ما تحت الثرى ، يدرك الأصوات وان كثرت بلا اصغاء منه اليها ، ولا استماع منه اليها ، ويرى الأشياء بلا لحظ منه لها ، ولا جنوح الحاج منه اليها ، سبحانه عن ذلك وعز أن يقع عليه التوهم ، أو يدركه التوسم ، نصفه بما وصف به نفسه فى كتابه ، ولا نجاوز ذلك ولا نعدوه بتحديد ، ولا تنعيض ولا تقدير ، ولا تصوير .

وقد قال قوم: ان الله تعالى تدركه الأبصار فى الآخرة ، وذلك ما هم فيه على الله كاذبون ، والحجة عليهم فى انفاء ذلك عن الله قوية من المسلمين ، نحمد الله ، وذلك أنا نقول لهم : أخبرونا عن الله تبارك وتعالى ، هل نفى عز وجل أن تدركه الأبصار فى الدنيا ، فلا بد لهم من مجامعتنا

### قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه:

على قول نعم فنقول لهم: أن عزة الله وجلاله دائمة غير زائلة في الدنيال ولا في الآخسوة .

فان زعموا أن العز يذهب عن الله فى الآخرة ، فهذا ما تجهله القلوب ومن قبل هذه الجهة فسد عليهم قولهم ، وتعالى الله عما يقسولون علوا كبريرا •

ومن صفتنا لتوحيد الله تبارك وتعالى أنه يفعل ما يشاء ، ولا يفعل ما يشاء سواه ، وما أراد فهو كائن ، وما لم يرد فغير كائن ، فمن وصف بصفته — لعله بغير — وتأول في صفته كتاب الله تعالى ، فأخطأه وذلك مثل قول من قال : ان الله واحد ، غير أن له يمينا ، وتأول قول الله تعالى: (والسموات مطويات بيمينه) •

فانا نقول: انهن مطویات بقدرته ، ولا نحد لله یمینا فنکون هنالك ننسبه بتشبیه ، وذلك فى نحو مثل قوله: (وما من دابة الا آخذ بناصیتها) یقول قادر علیها یصرفها حیث یشاء ، لا یجوز أن نقول ــ نسخة ــ یقال آخذ بناصیتها أن نصف فنقول: قابض علیها تعالى عن مماسته الأشیاء •

فلما فسد هذا علمنا أنه من حد الله ووصفه أن له يدا محدودة ، وأشباه ذلك من زعمهم ، أن الله تدركه الأبصار فى الآخرة ، واحتجوا بقول تعالى : ( وجوه يومئذ ناضرة • الى ربها ناظرة ) وليس ذلك بالنظر اليه ، ولكن تنتظر ثوابه ورحمت •

قال الناظر فى قوله تعالى: ( وجوه يومئذ ناضرة ) من النضارة وهو المسن ، وهى بالضاد ( الى ربها ناظرة ) أى منتظرة الى ثواب ربها وهو بالظاء ، واللــــه أعــلم ٠

وهم عندنا بقولهم هذا كفار معمة ، لا كفر شرك ، حتى يتوبوا ، والكفر عندنا كفران : كفر جحود ، وكفر نعمة •

فأما كفر الجحود: فهو الكفر بالتنزيل •

وأما كفر النعمة: فهو الخطأ في التأويل ، مما نصبه الناس دينًا

ودعوا الخلق الى مخالفته ، فهم عندنا بذلك ضلال هالكون ، الا أن يتوبوا ويرجعوا الى الحسسق •

## 

الشرك من أشرك بالله شيئا ، قال الله تعالى : ( ولا تشركوا به شيئا ) لا تجعل له شريكا ، وقال تعالى : ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) فالشرك بالله يحبط العمل ، والمشرك بالله من جعل معه شريكا ، فقد أشرك به غيره مما لم يأذن له به ، فقال : ( ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفرما دون ذلك ) •

وقال: (ان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى نار جهنم)، فلهم النار بشركهم وبكفرهم، والآى كثيرة فى معنى الشرك والكافر، والجاحد بحق الله، كما أن من جحد حقا يجب عليه أن يسمى جاحدا، والجاحد خارج من جملة المعترف وحكم المطيسع .

ومن جحد شيئا كفر به ، ومن جحده وكفر به أشرك به غيره ، اذا جعل غيره سواه مثله ، والجاحد المنكر لله وللرسول مشرك به ، خارج من الايمان ، لجحدانه اياه ، وانكاره له ، والملحد هو الخارج الى جانب من الشيء خارج منه بظلمه ، قال الله تعالى فى البيت : ﴿ ومن يرد فيه بالحاد بظلم ) خارج من الحق بظلمه فى ناحية ،

والفاسق : هو الذي قد فسق بفعله ، وخرج من دخوله فيما أقر بفسقه ، كما يقال : فسقت الرطبة ، اذا خرجت من قشرتها .

والعاصى : هو من خالف ما أمر به ، ومن خالف سيده فيما يأمره به عاص له ، قال الله تعالى : ( ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم ) استوجب العذاب ونار جهنم بمعصيته ٠

وقال تعالى : ( ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار ) فأوجب لهم الجنة بالطاعة له ولرسوله ، وقال تعالى : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصييهم فتنة ) أى شرك ، ( أو يصيبهم على المراب اليم ) •

والظلم ظلمان : كفر وكيد ، ظلم جحود ، وظلم كفر ، وقد قال تعالى : ( ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا ) ، ( وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطلم ع ) ٠

والنور هو الهدى والبيان ، قال الله تعالى : (يهد الله لنوره من يشاء) أى يهدى للحق من شاء ، وقال تعالى : (نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ويقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا) والنور الهدى والبيان، والايمان نور فى قلب المؤمن ، والكفر ظلم فى قلب الكافر .

وقال فى المنافقين : ( ان المنافقين يضادعون الله وهو خادعهم ) والنفاق مأخوذ اسمه من جحر الضب يسمى نفقا ، يدخل فيه من جانب ، ويخرج منه ويخرج من جانب آخر ، كذلك المنافق يدخل الاسلام بقوله ، ويخرج منه بنيته وفعله ، وقد قال الله تعالى : ( فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا) أى خبثا الى خبثهم (وماتوا وهم فاسقون) •

وقال: (ان المنافقين في الدرك الأسفل من النار وان تجد لهم نصيرا) جعل لهم النار بنفاقهم ، وقال: (ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا) وقد سمى الله المشرك والكافر فاسقا بقوله تعالى: (الا ابليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه) وقال: ابليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه) وقال: ابليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه )

والنزول منه خلق ، قال الله تعالى : ( وأنزلنا من السماء ماء ) وقوله : ( وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ) وقسوله : ( وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ) هــــذا ومثله خلق ٠

وقوله: (وأنزلنا اليك الذكر) ، (وانا نحن نزلنا الذكر) ، وقال: (ان هو الاذكر وقرآن مبين) غير خلق ، لأن كلام الله غير كلام المخلوقين، ولا نشبهه بخلقه فى شىء من الأمور ،

وأما قوله تعالى: (وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ) معناه أنه تعالى يبين لهم ، ويعرفهم ما يتقون ، ويخبرهم فيتركوا ما يبين لهم ، ويأخذون بغيره ، ويتبعون غير ما هد لهم ، وبين لهم ، فضلوا بذلك عن طريق الحق الذى بين لهم ،

فتركهم تبيينهم على مخالفة الحق فلم يتبعوا الطريق ، فصاروا ضلالا كما قال : ( فضلوا عن الهدى ) ألا ترى أن الذى يأخذ غير الطريق فى اللغة يقول : ضللت وعميت وغويت عن القصد الذى أردت •

والأغواء منه قوله تعالى : ﴿ قال ربى بما أغويتنى ﴾ جنبنى ، قد سمى الذى يأخذ غير الطريق المعروف ضل ، أو ضال أو غوى ، يقول عمى عن القصد الذى ينال به السعادة والثواب •

والخذلان: هو من خذل عن الحق ، سمى مخذولا ولم ينصر على فعله ، مخذول متروك من النصر ، ألا ترى أن من كان يطمع أن ينال شيئا غلم يصله فضل سمى خذلا ، ومن لم يكن له ناصر ، سمى مخذولا ، أى خذلوه تركوا نصرته فخذل ، لم ينصر .

والنصر: انما هو من الله على الطاعة ، سمى نصرا منه ، أعانهم وأرشدهم وبين لهم فعلموا فسمى نصرا منه .

وتوفيق : هو اصابة الحق ، والمراد الذي قصدوه ، ألا ترى أن من أراد أمرا فوجده في السرعة ، ولقيه يقول : وفق لمي موفق ملقى ، ويقال : أنفق أصاب ، يقال وفقت اذا أصاب الصواب في الأمر بعينه ، واذا لم يصب يقال أخطأ وضل ، وعمى وغوى ولم يهتد ، وقد نزل النصيصر .

كل هذا تجرى به اللغة والعادة مجرى ذلك طريق واحدة ، ومجرى التوفيق والهدى والبيان والسداد ، والأفضل والمراد طريق واحدة ، فطريق اصابة الحق هدى الى السعادة ، وطريق العمى اصابة الضلال والاتباع لغير البيان ، والغواء والخذلان طريق الأشتياء شتوا لم يصيبوا أسرهم •

ومما يوجد أنه عن أبى الحسن على بن محمد: وسألته عن المعدوم، هل يقسم عليسه اسسم شيء؟

قال: المعدوم على ضربين: يكون ولا يكون ، فما لا يكون فلا حظ للنظر فيه ، ولا أعلم أنه يقع عليه شيء من الأسماء •

وأما ما يكون فانه ينقسم على قسمين : معاد ومبتدأ ، فما وقعت عليه اللغة منها وصفا فلا قياس فيه ، وما كان اللغة فحيث كانت كان كان اللغة فحيث كانت كان الاسم لها صحيحا بصحة التمييز ، وهما عرض وجوهر ، لا ينفك أحدهما من صاحبه ، ومحال وجوده الا به ، فهما مع العيان مشاهدان فى الأوهام، موجودان ، ودليلان صادقان ، وشاهدان على أنفسهما أنهما محدثان فيمسا جعسله ،

قلت: فالأسم صفة أم جوهر ؟

قال: أما من يقول أن الأسلم هو المسمى به ، وأن أسم الشيء هو الشيء لا غيره ، لأنه لايخرج الا أنه جوهر وعرض ملازم له ، وهذا لا يصح الا في الأجسام المؤلفة •

وأما من يقول: أن الاسم غير المسمى ، فهو غرض وهو مسفة للموضوف من الواصف له ، وليس هي هوا .

وأما من زعم أن اسم الشيء لا هو ولا غيره ، فيقول: انها صفة لشيء لا هي هو ولا غيره .

قلت : وهل يجوز أن يكون الشيء ولا يسمى ؟

قال: لا ، لأن الأسماء لا تعرف الا بمسمياتها ، والموصوف بالشيء يسمى به ، والاسم صفة •

واذا قلت شيء وصفت شيئا الا ما اختلف الناس فى صفة الله تعالى، فبعض قال: ان الله تعالى ليس بمسمى ، وهذا القول مالا يصح مع أصحابنا ، لأن قول القائل: الله واسم الله ، فقد سماه ووصفه •

قلت له : واذا لم يجز أن الشيء مسمى ، فالاسم هو أم غيره ؟

فقد مضى الجواب من كتابى فى أول المسألة ، وقد قلت : ان منهم من قال ان اسم الشيء لا هو ولا غيره .

وقال آخرون: أن الأسم صفة له وهو غيره ٠

وقال آخرون: أن أسم الشيء هو أن الوصف للشيء لا يقع الاعليه، واذا كان لا يقع الاعليه كان هو ٠

واحتج بقول لبيد:

الى الحبول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر

فذكر الاسم وأراد المسمى .

قلت: فاذا كان غيره فهو عبارة عنه ؟

قال : أما على قول من يقول : إن الاسم غير المسمى ، وانما هـو

تعريف له ووصف يدل عليه من الواصف له فى حال صفته له ، غانما هـو تعبير عن صفته ودلالة عليه ، وهو كلام من المتكلم أنه محدث • قلت : أسماء البلدان محدثة أو قديمة ؟

قال: الأشياء كلها محدثة الأسماء وغيرها من البدان ، القديم هو الله المسمى لهذه الأشياء كلها ، تعالى الله عن الأشياء ٠

وأما صفة الواصف باسم البلد فى حال صفته له محدث اللفظ ، فذلك للاسم ، وقد يوصف بأنه قديم لقدم متناه لا فى وقت الوصف من الواصف له ، وقد يوصف الشىء بالقديم والاسم ، يقال : هذا بلد قديم، والقديم فى اللغة تقع على من خلاله سنة الى أكثر سمى قديما الى قدم متناه يولى لله لله لله الفساد ،

وقد يقال : هذا أله قديم ، وملك قديم ، والعرجون القديم ، وشيء قديم قدم متناه ، وأنما هي حقيقة الواصف للقديم ، الذي لم يزل الى غير غاية ولا نهاية ، تعالى الله عن الأشباه .

تدبر ما كتبت به اليك ، وأجبتك به ، فان تبين لك غلط من قولى ، ومخالفت الشيء من الحق ، فأنا تأتب الى الله من ذلك ، لأنى ضعيف النظر والمعرفة ، ولا آمن الغلط والخطأ ، ولا توفيق أبدا الا بالله ، عليه توكلت ، وهو رب العرش العظيم •

### يد مسالة:

قال أو سفيان : قال أبو محمد المهدى ، وكان من أفاضل المسلمين ، لا يذكر الحسن في شيء من القدر ، فانى عاينته فيه ؟

فقال : معاذ الله أن أقول ذلك انما أفسد على قلبى ، وأضل أياما

وأما ان كان أقول بالقدر ، فهعاذ الله ، وكان أبو محمد يقول : هـــذا أبعد النـــاس من القـــدر ٠

#### \* مسالة:

#### من الزيادة المضافة :

أظن عن أبى سعيد:

وقلت: وان قال: خلق الله العباد للطاعة أم المعصية أم لا لهذا ولهــــذا ؟

فقال: ان الله خلق العباد للطاعة لا للمعصية ، كذلك قوله: ( وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ) ، والمعنى فى ذلك أنه ليأمرهم بعبادته وطاعته ، ولم يخلقهم ليعصوه ولا ليعبدوا غيره ، جل الله وعن ذلك .

قلت له : فإن قال خلق الله القوة للعبد للطاعة أم العصية ؟

فمعى أنه يقال له: انه خلق القوة للعبد للطاعة لا للمعصية ، كما خلقه للعبد للطاعة لا للمعصية ، على معنى الأمر والنهى •

قلت : فان خلقها فيه للطاعة فعصى ، أليس قد أتى بما لم يقوه الله من فعل نفسه ، فهذا استطاع خلاف ما جعل الله فيه ، فالجواب له ؟

فمعى أنه من الجواب له أنه لم يفعل ما جعل الله فيه ، ولكن فعل ما لم يجعل الله له ، وجعل الله له ، غير جعل الله فيه ، وانما فعل ما فعل

بما جعله الله فيه من الجوارح التي بها عصى ، وفعل ما لم يجعل الله له، فافهم معانى جعل الله له من جعل الله فيه ٠

قلت : فان قال : القوة التي يواقع بها العبد المعصية أهي من خلق الله وتركيب ... ه ؟

فمعى أن القوة من خلق الله تبارك وتعالى ، وتركيبه فى العبد التى جعلها ليطيعه بها فعصاه ٠

#### \* مسالة:

### ومن غير الكتاب والزيادة:

موجود بخط الشيخ العالم آبى القاسم بن محمد بن أحمد بيده: فان قائل: لم خلق الله الخلق لأى حكمة خلقهم ، ولأى حكمة رزقهم، ولأى حكمة أماتهم ، ولأى حكمة بعثهم ، ولأى حكمة حاسبهم ، ولأى حكمة غفسر لهسم ؟

#### الجــواب:

خلقهم ليظهر ضعفهم ، ورزقهم ليظهر كرمه ، وأماتهم ليظهر سلطانه ، وبعثهم ليظهر قدرته وهاسبهم ليظهر عدله ، وغفر لهم ليظهر عفوه ، ( وهو على كل شيء قدير ) ، (ليس كمثله شيء وهو السميم البصميم ) •

### \* مسألة:

أحسب عن أبي سيعيد:

وقلت : هل يجوز أن يقول : ان الله قضى على الكافرين النار ؟

فمعى أنه يجـــوز ٠

قلت : واذا قال : اذا كان يجوز هذا اللفظ فما معناه ؟

فيعى أنه من معناه أنه شاءه ، وأراد أن تكون لهم النار ، وما شاء وأراد هو كائن ما شاء وأراد ٠

قلت : وكذلك هل يجوز أن يقال : ان الله قضى الأهل الجنة بالجنة ، وما معنى ذلـــــك ؟

فمعى أنه يجوز ، ومعناه عندى ما ذكرت لك ٠

قلت : وان قال قائل : ما معنى قول الله تبارك وتعالى : ( وكان أمرا مقضيا ) أكان قد قضى ، أم قضى لولدها ؟

فالله أعلم ، ومعى أنه قضى عليها وعلى ولدها ، واعلم أن الناس داء ٠

#### بساب

## في دعاء الله عز وجل

ومن جامع أبى محمد:

المسألة لله ، والدعاء غريضة ، لقول الله جل ذكره : ( وقال ربكم ادعونى أستجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخمسرين ) •

وقال جل ذكره: (واذا سألك عبادى عنى فانى قريب أجيب دعوة الداعى اذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون ) •

وقال جل ذكره: ( واسألوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما) •

وقال عز اسمه: (ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين) و ففيما تلونا من آيات الله من القرآن يدل على ما قلناه وعلى فضل الدعاء وكبر منزلته وعلى أن الاجابة فيه مضمونة اذا وقع على الوجه المرغب فيه ، دون المحظور منه ، لأن مالا يجوز ليس يقع به الضمان باجابته ، لأنه ليس في الحكمة أن يقول للناس : سلوني مالا يجوز أن أجيبكم اليه ، لأن ذلك يقع على غير فعل المكيم .

ويدل على ذلك أيضا ما يعرفه الناس من مسألة العبد ربه الرحمة والغفران عند حادث يحدث به ، لا يأمن أن يكون عقابا يحدث ، وعند توبته من ذنب قد سلف منه ، فان الدعاء في مثل هذا وأشباهه ، قد يلزم فعله ، ولا يجوز تركه ، لأن المسلمين جميعا يعيبون على من أعرض عن ذلك ولسم يفرر غليسه .

واختلف الناس فى الدعاء فقال قوم: الواجب أن يدعو الانسان ، ويكون سؤاله مقيدا فى العقد ، والضمير بشريطة حكم الله فيه ، وما هو أعلم به من حق تدبيره لئلا يقع دعاؤه موقع الاعتراض على ربه ، والحكم عليه ، لأن العبد هو المربون فلا حكم له على سيده فيما هو أملك به ، وأعلم بوجهه منه .

وقال قوم : قد يحسن اظهار ما يضمر من ذلك فى أمور ، ولا يحسن فى أمور أخرى ، وذلك كقول القائل : اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرا لى، وهذا لعمرى سائغ فى الدعاء والمسألة ،

وعندى أنه لو أفرد الدعاء ، والمسألة بالحياة والغنى بغير اظهار شرط الخبر ، كان جائزا اذا كان عقده وضميره ما يدعو المسلمون •

## \* مسألة:

وعمن عجز عن دين ربه ، فسأل ربه الموت ، فهذا لا يجوز أيضا ، لأنا عرفنا أن المؤمن لا يجوز له أن يدعو على نفسه بالموت ، والدليل على ذلك ما جاءت به الأخبار : « لا يدعو أحدكم بالموت فان المؤمن لا يزداد الا خيرا وايمانا » •

وقال قوم: الدعاء والمسئلة لا يحتاج معهما الى ضمير يعتقده ، ولا يشترط معها ولا اظهار ذلك أيضا لأن موضع الدعاء هو عملى ذلك ، ولا وجه لاشتراط الدعاء فيه باظهار اللفظ، ولا بعقده بضمير .

وعندى أنه يجب اذا دعا ربه ، وسأله أن يفقره أو يميته أو نحو هذا ، فلا بد له من اظهار الاشتراط بأن يقول : ما كان الفقر خيرا لى فى دينى ، وما كان الموت أنفع لى من الحياة ، ولا يرسل المسألة فى مثل هذا ارسالا ، والله أعسلم •

لأن من لم يشترط فى مثل هذا الموضع ، خرج دعاؤه مخرج السخط والاستصغار لنعم الله عليه ، ولا ينبغى للعبد أن يسأل ربه الا ما يكون بدعـــائه مطيعـــا .

ولا يجوز أن يسأل ربه ما لو فعله لم يكن فعله خروجا عن الحكمة ، وذلك مثل قولهم: اللهم أحى لى من أمت من أهلى وقرابتى قبل يوم القيامة ، وأرجعهم الى الدنيا ، واجعل مدة عمرى ألف سنة ، وحب لى ملكا مثل ملك سليمان النبى عليه السلام .

ولى فعل هذا ، أو دعا به كان جاهلا متحكما على الله تعالى ، وخروجا عن حد مسألة المتهيب الخاضع الى حد مسألة المتحكم الملزم ، وليس من مسألة العبد لسيده فى شىء ، وانما يجرى مجرى الأمر ، والالزام وايجاب الفروض .

والمسألة وان كان لفظها لفظ الأمر ، فانها تتصل بما يطلق به اسم الأمر بما يجامعها من القصد والأرادة والخضوع ، والاستكانة والتواضع، ونفى الألفة ، ولهذا لم يجز أن يقال : ان العباد يأمرون الله وينهونه بدعائهم له ، ومسألتهم اياه •

وقد ذهب بعض المعتزلة على أن الأمر والمسألة يقعان على حدد واحد ، فزعموا أنه لم يسم دعاء الله ومسائلته أمرا ، استعظاما لله تعالى ، فكأنهم ذهبوا الى أن قائلا لو قال ذلك لم يكن مخطئا ، ولسنا نذهب الى ذلك ، بل الذى نختاره انما نطلق له اسم المسائلة ، والدعاء يقع على غير حد الأمر والنهى •

ووجدت بعض من يتخصص بالنحو ، يذكر أن لفظ الأمر والنهى على وجهين : فما كان لن هو دونك فهو أمر ونهى ، وما كان لن هو فوقك فهسو مسالة •

وقال بعضهم : وما كان الله فهو دعاء ، كأنه يذهب الى أن يسأل الله عز وجل أن يفعله ، فهو وان كان مسألة ، فهو دعاء أيضا ، وأن مسألة الله عز وجل تخص بهذه الصفة ، وتقدر بها ، وهذا وجه شائع ألا ترى أنك تقول : دعوت الله بكذا ، غير قولك : دعوت فلانا الى كذا ،

وأما مسألة الله للعبد ، فهو عندى ، والله أعلم ، أنها للترفق والاستعطاف ، والدلالة على موقع الحض مثل قوله تعالى : ( ولا يسألكم أموالكم ان يسألكموها فيحفكم تبخلوا ) وقوله تعالى : ( ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ) •

ودعاء العبد ربه ، فهى مسألة الخاضع المستكين ، ومن هذا ونحوه لم يجز أن يدعو داع فيقول : يا رب لا تجور على ولا تظلمنى ، وان كان معلوما أن الله لا يفعل شيئا من ذلك ، لأن هذا اللفظ وما شاكله يخرج عن حد خطاب التعظيم والهيبة والاجلال .

فمن أجل ذلك لم يجز هذا وشبهه فى دعاء الله تعالى ، وجاز أن يقال : (ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به واعف عنا ) وان كان من حكم الله أنه لا يحمل أحدا مالا طاقة له به اذا كان هذا كلاما يدل على الخضوع والاستكانة ، وعلى الانقياد وليس من الأول فى شىء ٠

وكل شيء سأله السائل ربه أن يفعله ، فهو عندى على ضربين : أحدهما شيء من حكم الله أن يفعله دعا به الداعى أو لم يدع به ، وشيء من حكم الله ألا يفعله الا بعد دعاء ، فأما المعنى الذي من حكمه أن يفعله دعابة الداعى أو لم يدع به ، فكالذي حكاه الله عز وجل من دعاء ملائكته وسؤالهم اياه ، واستغفارهم للمؤمنين ( قالوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ) .

وقد علمنا أن الله تعالى يدخل المؤمنين الجنة ، وأنه يغفر للذين تابوا ، دعا بذلك داع أم لم يدع ٠

وأما الضرب الذى ليس من حكم الله أن يفعله الا بعد الدعاء ، كدعاء الأنبياء للأشياء التى لولا دعاؤهم بها لما اتفق كونها على سبيل ما اتفقت عليه من الكثرة ، ومقادير الأوقات لعلم الله عز وجل ، بأن ذلك لا يكون موجبا للحجة ، ولا واقعا موقع المصلحة الا بأن يكون بعد ذلك الدعاء ،

وقد علمنا أن المسلمين يوجهون دعاءهم الى الله فى النصرة على المشركين ، وفى استسقاء الغيث ، وفى كشف ما كان من المكان ، وفيما يشبه ذلك وجرى مجراه ، رغبة الى الله جل ذكره ، وطمعا فى أن يكون اجتهادهم سببا لاجتلاب ما سألوا .

فقد دل ذلك على أن الدعاء ما لم يكن الشىء المسئول فيه ، وان كنا لا نعرف كل شيء من ذلك بعينه مما سواه ، ولكنا نعلم في الجملة أن مما ندعرا به أن الله يفعله دعونا به أو لم ندع به ، ومنه ما نعلم أن الله جل اسمه لا يفعله الا بأن ندعوا به ومنه مالا ندرى من أن الصفقتين هو ، فنحن ندعوا به ، بحسن الدعاء لما في ذلك من الوجهين والله أعلم ،

فان قال قائل : ما وجه الدعاء بما معلوم أن الله يفعله بغير دعاء ؟

قيل له: وجه ذلك ما يكتسب به الداعى فضل الطاعة بالدعاء ، وما يرجو به من الله الثواب عليه ، ومما يستعمل من الانتفاع به ف خشوع قلبه ، والتأديب لنفسه •

وأيضا فان الدعاء جرى مجرى التسبيح والتقديس وسائر ضروب الذكر الذى يفعله المسلمون ، فكل وجه يحسن فيه تسبيح الله وتقديسه ، فهو حسن منه دعاؤه ومسألته ، وعلى أن الداعى بما يعلم أن الله يفعله بغير دعاء يتعرض للاجابة اذا كان وقوع ما يقع من ذلك الشيء الذى دعا يه ، وهو لا محالة فا عله .

قد يقع على وجه الاجابة ، وعلى غسير وجه الاجسابة ، لأن اجابة

الدعاء انما يكون بأن يريد الله جل ثناؤه ، وأن يفعل ما يفعل اجابة مسالة الداعى ، وفيما سأل ليس بأن يفعل ذلك بعد الدعاء فقط .

ألا ترى أن مسألة \_ لعله \_ ان سبيله له ألا يفعله الا بدعاء ، لو قد فعله بغير دعاء الداعى على وجه الاجابة لدعائه ، كان غير مجيب له فيما دعا ، وان كان قد فعل ما أراد له الداعى بدعائه أن يفعله •

وكذلك أيضا ما يفعله بغير دعاء ، فقد صح أن يفعله على وجه الاجابة بدعاء الداعى ، واذا جاز أن يقال : ان الله تبارك وتعالى يجيب الملائكة فى دعائهم للمؤمنين وأهل التوبة بالمغفرة ودغول الجنة ،

لأن الله عز وجل يفعل ذلك مريدا به الانعسام على من يغفسر له ، والانعام على الملائكة باجابة دعائهم ، ويدل على ذلك لو أن انسانا عرم على صلة رجل وبره بمال يدفعه اليه ، فبدا رجل فسأله ذلك ، وهو لا يعلم عزمه ونيته ، لجائز أن يقول : انى قد كنت عزمت على هذا رعلمت به لا غفل وأعرض عنسه •

وأنا الآن أفعل ذلك ليجتمع لى أمران: أحدهما: قضى حق مسألتك، والآخر قضى حق الرجل الذى سألت فيه لكان بهذا القول محسنا محملا ومرجبا على السائل شكرا عند أهل المعرفة والعقول •

فهذا يقرى عندى قول من يقول ان الاجابة بموافقة الارادة ، ولا يشترط فى ذلك شيئا من هذه الجملة .

وقد اختلف الناس فى اجابة الله تعالى من يدعوه فقال بعض المعتزلة: ان ذلك ثواب للداعى ، وان الكافر والفاسق لا يستجاب لهما دعاؤهما ، لأنهما ليسا من أهل الثواب ، ولأن اجابة الله عندهم للداعى تشريف له ، ودفع من منزلتمسه .

وهذا القول عندى غلط من قائله ، لأنه ليس بمستحيل أن يقع من

الله اجابة لبعض خلقه على غير جهة تشريف الداعى ، بل يجوز أن يكون على سبيل الاستصلاح له ، والاستدعاء بذلك الى طاعته . فربما كان فل فى ذلك مرجو لبعض خلقه ، كنحو الاجابة لدعوة المظلوم ، وان كان ذلك المظلوم مشركا أو فاسقا ، كما ورد الخبر بذلك أن دعوة المظلوم والحاح والوالد مسستجابة •

وفى رواية آخرى: أن دعوة المظلوم لا يردها راد حتى تقصد الى السماء ، ومثل هذه الأخبار كثيرة ولو كانت الاجابة لا تكون الا تشريفا وتعظيما للداعى ، لم يجز أن يجيب النبى صلى الله عليه وسلم سائلا يسأله شيئا ، حتى مؤمنا تقيا ، فزذا مالا يذهب فساده على أحد من أهل الصلاح ، والله نستهديه لما يحبه ويرضاه .

وأيضا فان الاجابة قد تكون تشريفا ، وقد تكون احتجاجا واستعطافا كنحو ما يتعارفه الناس من أن انسانا لو سأله الناس عدوا له حاجـة فقضاها ، وهو غير متصرف بقضائها من عداوته ، لم يكن غعله قبيحا : بل نعمد بذلك زيادة فى نيله ، ودالة على جلالته ، وسعة صدره ، وانه بذلك يستعطف عدوه ، ويبسطه حتى يكون له وليا ، بعـد أن كان له عدوا ، وبالله التوفيق •

وذهب بعض من يقول بالوعيد الى أن الله تعالى يجيب كل داع يدعوه على الشريطة التى لا يجوز أن يخرج الدعاء الا عليها ، وزعموا أن الله جل ذكره قد تضمن بقوله : ( ادعونى أستجب لكم ) وقوله : ( واذا سألك عبادى عنى فانى قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان ) •

وقالوا: لم يخص بهذا وليا دون عدو ، ولا مؤمنا دون كافر •

قالوا: فقد دل على عموم كل داع دعا على السبيل التى أمر الله بالدعاء عليها ، لأنه اذا خالف ذلك خرج من جملة المتضمن لهم الاجابة ، لأن المتضمن لهم الاجابة هم الذين يفعلون ما أمروا به من الدعاء دون غيرهم •

وكان بعض شيوخنا يناظرنى فى هذه المسالة ، ويحتج على بشىء توهمت أنه كان يذهب اليه ، ويعتقده ، ويقول به ، وهو أن الله جل ذكره، لم يتضمن الاجابة لكل من دعاه بما أمره أن يدعوه به ، وانما أعلم العباد أنه ذو اجابة لدعوة الداعى •

وهذا وصف قد يتحصل الاجابة للبعض ، كما أن وصفه لنفسه أنه ذو مغفرة للناس على ظلمهم ، وقد يتحصل المغفرة للبعض دون الكل ،

والذى نختاره ، ونذهب اليه ، أن الاجابة قد تكون ثوابا وغير ثواب، وقد تكون للمؤمن وغير المؤمن ، بحسب ما يعلم الله جل ثناؤه فى فعل ذلك من الصلاح للحجة التى ذكرناها فيما تقدم ذكرنا له ، والله نسائله التوفيق لللها يحبه ويرضاه .

#### بساب

## في رفع اليدين في الدعاء

قال أبو سفيان : والقنوت يوم الجمعة بدعة ، ورفع الامام يده في يوم الجمعة والناس وهو يخطب بدعة ، انما كان يشير بأصبعه •

## \* مسالة:

وقال ، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وما يقول بيده الا هكذا ، وأشار بأصبعه السبابة .

وقال أبو المؤثر: يكره عندنا أن يرفسع الداعى يده فى الخطبة ، ولا فى غيرها ، الا أنه قد رخص بعضهم فى يوم عرفة .

قال : ومايجب رفع اليدين ، لأن الله قريب عليم بذات الصدور •

## \* مسألة:

عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان من دعائه: « اللهم ارزقنى عينين هطالتين تبكيان من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما ، والأضراس حمــــران » •

# \* مسالة:

## من الزيادة المسافة:

وعن الرجل يرفع يديه في الدعاء ؟

قال: لم نر أجدا من أصحابنا يرفع يديه رفعا شديدا ، الا أن حاجبا كان يرفع يديه فى الموقف رفعا شديدا ، وقال: وكان أحدهم يشير بأصببعه ٠

#### بساب

## ما يجوز من الدعاء وما لا يجوز

وعن رجل يقول: اللهم ارض عنى كرضائى عنك ، هل يكره له ذلك ؟ فما ينبغى لهذا أن يقول هكذا ، لأن رضا الله أكثر من رضا العباد .

### 家 مسالة:

أيجوز أن يقول الانسان في دعائه : يا رب لا ترزقني الحرام ، ولا تطعمنيه أم لا ؟

بل جائز له ذلك أن يسأل الله أن لا يجعله من أهل الكفر والمعاصى ، لأن الحرام هو رزق الله ، فمن أكله رزق العذاء لا رزق التمليك ، ولا رزق غير الله ، ولا مطعم غير الله ، وبالله التوفيق .

## ₮ مسالة:

يجوز أن يقال في الدعاء: اللهم ارحمني برحمتك ، وتب على " بتوبتك أم لا ؟

ما عرفت من أهل البصر الدعاء على هذه الصفة ، ولا أرى بذلك بأسا على استنباط المعنى ، لأن المراد بذلك : اللهم أصبنى برجمتك ، وامسسنى بنعمتك .

### قال المضيف:

في جواز ذلك اختلاف •

## ﴿ مسألة:

روى لنا أبو سعيد رضيه الله ، أن النبى صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: « اللهم لا تجعل لمنافق على " يدا ولا مناة » •

#### 🐺 مسألة:

وقلت : أرأيت ما أفضل من يبسط يديه فى وقت الدعاء فى دبر كل صلاة ، أو رفعهما ، أو ارسالهما ولم يرفع ؟

فقد جاء فى الرواية ، والله أعلم بذلك : أن سلوا الله ببطون أكفكم، وقد جاء فى بعض القول النهى عن رفع الأيدى فى الدعاء ، وارتفاع الأصعوات شداً إلا بعرفات •

ويقول: من بسط كفه بسطا ، ولم يرفعها فذلك جائز ، ويجب ارسالهما ، ولا يرفعهما ، وقد شهدنا من عرفنا من الفقهاء فى دعائه ، ولم نره يرفع يديه ، ومن بسط كفه ، ولم يرفع فذلك جائز لا بأس به ان شهداء الله تعالى •

وهذا كله يرجع الى ما قال الله تعالى : (ويدعوننا رغبا ورهبا) فقيل : الرغبة والرهبة فى القلب ، والله أعلم بصواب هــذا وعــدله ، فانظر ما كتبنا ولا تقبل منه الا ما وضح لك منه الصواب ، من منثورة ،

## ☀ مسألة:

روى عن ابن مسعود قال : الذير ثقيل مرى" ، والشر خفيف وبي ٠

وقال رحمه الله: لأن أعض على جمرة ، فتحرق ما أحرقت ، أحب الى من أن أقول لما كان ليته لم يكن ولما لم يكن ليته كان والله أعلم ٠

## \* مسألة:

قلت يجوز أن أقول: اللهم حل بيني وبين الشيطان ؟

#### وهن غييره:

لم نجد جوابا لذلك ، ونرجو أن ذلك يجوز •

قلت : وهل يجوز أن أقول ان الله حال بين المؤمنين وبين الكفر ؟

قال: نعم ، أمرهم بالايمان ، ونهاهم عن الكفر ٠

## 🐺 مسالة:

وعن رجل يقول: اللهم انى أسألك بحق شهادة أن لا اله الا الله ، أو يحقك على خلقك ؟

قلت : هل في هذا كراهية ، أم هذا مما يستحب أن يقال في الدعاء ؟ فمعى أن هذا مما يحسن أن يقال في الدعاء ان شاء الله •

## җ مسالة:

# من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ:

وعمن يقول: اللهم لا تنسنا ذكرك ، ولا تولنا غيرك ؟

قال : يقول ذلك على معنى لا يفعل بنا فعلا يحول بيننا وبين طاعتك كقول الله تعالى : ( ولا تحملنا مالا طاقة لنا به ) ولكن يقول : لا تفعل بنا ما يحول بينا وبين طاعتك ٠

### قال المضيف:

ووجدت فى الضياء: أنه لا يجوز أن يقال: لا تنسنا ذكرك ، ولا تولنا أحدا غيرك ، والأول عندى أصح وأجوز • رجع •

#### ※ مسألة:

وعن رجل دعا على رجل أو امرأة بالموت ، هل يأثم ؟

قال: ان كان من المسلمين فال ينبغي له ، وان كان فاسقا فال بأس ٠

قلت: فان لميعلم منه كفرا؟

قال : فال يدعى عليه ما لم يكن مؤذيا للناس •

# \* مسالة:

من منثورة: وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدع الرجل بالموت ولا يستعمل الا أن يكون قد رضى عمله ، وأن الله اذا أراد بعبد خيرا عجل له عقوبة ذنبه ، واذا أراد بعبد شرا أمسك عليه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة كأنه غيره .

وكان جابر بن زيد يذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « لا يتمنى أحدكم الموت يدعو به الا أن يكون قد وثق بعمله ألا وان المؤمن يزداد احسانا فى أجله اذا أصابته سراء شكرها وازداد بها خيرا وان أصابته ضراء صبر عليها وكانت خيرا » •

فمن قال : انه يهلك فى بقية أجله ، فقد كذب النبى عليه السالم. • رجـــــع •

# 🐺 منسألة .

وعمن دعا على خلالم أن يسقط الله ـ نسخة ـ يسفك الله دمه ، هل يسعه ذلك كان بحق أو بباطل ؟

فعلى ما وصفت فواسع له أن يدعو على الظالم آن يسقط الله دمه ، والله لا يفعل الا الحق والعدل .

#### چ مسالة •

ورجل يغيظه شيء فيلطم نفسه . أو يدعو بالويل أو ندو هذا ؟

قلت : هل يأثم فى ذلك وتلزمه التوبة ، وأن لا يعيد الى مثل ذلك ؟

فمعى أنه قد نبى عن لطم الخدود والدعاء بالويل على المسائب ، والمسائب كلنا عندى سواء ، ولا يجوز هذا عندى ، وأخاف أن يكون من الكبائر من المعاصى ، وعلى هذه التوبة عندى والندم على ذلك .

### 🐺 مسالة.

وسئل الفضل بن الحوارى : هل أؤمن على دعاء من لا أتولاه اذا دعا لسى ؟

قال: لا •

## ※ مسَالة:

## في الزيادة المضافة:

قال بشير: ولا بأس أن يقول الرجل: اللهم اغفرلي وهو ظالم مع نفسه فاسق على أن يخرج من ذلك الظلم •

#### \* مسألة:

## من كتاب الأشياخ:

وسألته عن رجل يدعو الله فيقول : يا جبار الجبابرة ، أيجوز له ذلك أم لا ؟

قال: لا يجوز على الاطلاق •

#### يد مسألة:

منه : وعمن قال : اللهم أخبرنى أو زدنى أو عالنى على فلان حتى أنتصر منه ، أو : اللهم ارزقنى مال فلان أو زوجته ، أو دابته أو خادمه ؟

قال: أرى عليه شيئا فى ذلك ان كان معناه اللهم ارزقنى مال فلان بالثمن من وجه المال الحلال والشراء، أو زوجته ان طلقها، وأما ان نمنى على غير هذا الوجه من وجه الحسد، فلا يجوز الحسد لمسلم وجائز للمسكافر،

#### ﴿ مسألة :

ومنه وعمن قال: اللهم اعزم لنا بالخير ، أيجوز أم لا ؟

قال : أرجو أنه يجوز لسعة اللغة في معنى الارادة بالخير •

#### ﴿ مسألة :

قلت : فالمنافق تجوز أن يدعى له بالعافية ؟

قال : اذا كان للداعى فى ذلك نفع ، فجائز وليس ذلك ولاية اذا لم يعتقد • رجع •

### \* مسألة:

وعن أبى معاوية قلت : فيقول : اللهم انى أسألك بحقك على نفسك ؟

قال: لست أحب مــــذا •

قلت فيقول: اللهم اني أسألك بالله ؟

قال: نعم ، الأن الله يقول: (قل ادعو الله أو ادعو الرحمن) •

قيل له : فهل يقول القائل : اللهم اني أسألك بحق محمد عليك ؟

قال : لا أحب ذلك ، ثم قال : وأى حق لأحد على الله .

### ومن غيره:

قال: نعم ، قد قيل ذلك أنه لا يقال: أسسألك بحق محمد عليك ، ولكن يقول: أسألك بحرمة محمد عليك ،

#### پ مسألة:

### من الزيادة المضافة:

وقال أبو محمد : لا تسأل الله تعالى بصفاته ٠

وقال أبو سعيد: لا أدرى ما معنى لا تسأل الله بصفاته ، وقد قال الله تبارك وتعالى: (قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى فادعوه بها) •

وقد. يدعى بصفاته الحسنى كما يدعى بأسمائه الحسنى ، ويسال بأسمائه كلها وكل أسمائه على صفات ، فمنها صفات للذات ، ومنها صفات للفعل ، وانما كل اسم من أسمائه يدل على معنى وصفة من صفاته ، فمنها ذات ، ومنها أفعال تبارك وتعسالى •

## \* مسألة :

عن الشيخ أبي الحسن البسيوى:

وقلت : هل يجوز أن يقال : أسالك باسمك اللهم أو بأسمائك العظمام؟

قال: الذي عرفت أن هـذا من أسـماء الذات ، وأسـماء الذات ، لا يسأل الله تعالى بها ، ألا ترى أنك اذا قلت: أسألك بلا اله الا أنت ، أو أسألك بالعظيم ، كنت قد سألته به أو بغيره ، فان كنت قد سألته ، فكيف تقول أسألك بك ، وان كان غيره فكيف تسأله بغيره ، فمن هـذا قالوا: لا يجــوز •

ولكن يقول أسألك يا كريم ، وأسألك يا عظيم قصدا بالسألة اليه ، وقد سألته بالدعاء به ، فانظر في ذلك •

### قال المضيف:

وقد عرفت فى بعض الآثار أنه يجوز أن يقال : أدعو بأسمائك ، ولا يقال : أسألك بأسمائك ، والله أعلم •

### \* مسالة:

قلت : رجل يدعو له رجل ليس بولى يرد عليه آمين ، هل تكون هـــذه ولاية ؟

قال فيه اختلاف : فقد قيل تكون ولاية ، وقد قيل غير ذلك ٠

قلت: وان قال له: جزاك خيرا؟

قال: هي ولاية ٠

# ※ مسالة ٠

قلت : فمن يكتب الى غير ولى يا سيدى ، ويا مولاى جائز أم لا ؟ قال : نعم هذا يتصرف ، وهو فى اللغة جائز .

قلت : وما النية في ذلك أن يكتب الى ولى أو غير ولى ؟

قال : أما غــير الولى فيفتقــد ذلك بمعنى التشريف ، وأنه رئيس ، والعرب تسمى رئيسها سيدها ، والمولى مولى النعمة ومولى العتاقة .

وأما الولى فالقول له جائز مطلق له بذلك ، وهـو ولى فى الدين ، وسيد الشرف فى الاسلام • رجع •

#### بساب

## ما يجوز من الكلام للولى

وقال لا يجوز أن يقال الرجل غير ثقة : هذا رجل صالح ، ويقال : هو هذا مؤمن ومسلم ، هذا وجدته من منثورة لم أعرف مصنفها •

عن أبى الحوارى ، وعمن يقول لن لا يتولاه : عظم الله أجرك ، وأصحبك الله ... نسخة وصحبك الله ، أو رحمك الله ، من باب التقية، أو استحياء منه كان من الأهل أو من غيرهم ، أو جار له هو ، وهو يبرأ منه ، فقد قيل : ان الجار له تقية ، والصديق له تقية ، فيجوز له ذلك الذي وصفت ، ويعنى بذلك كله في الدنيا ، واذا نوى ذلك جاز له لمن كانت له تقية ، أو لم تكن له تقية ،

## : مسالة

ومما يوجد عن أبى عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله: سألت: هل يجوز أن يقول لن لا يتولاه أكرمك الله ، أو أحسن الله اليك ؟

فنع ـــم يجوز ذلك ٠

قلت : فهل يقول له أحسن الله جزاءك ، أو ذكرك الله بخدير ، أو بارك الله فيك أو عليك ، أو نصرك الله أو كلاك الله ، أو صحبك الله ، أو سلمك الله ؟

فلا أرى ذلك أن يقول شيئا من هذا لن لا يتولاه ٠

#### ومن غـــيه:

قال: وقد قيل: انه يجوز أن يقول لن لا يتولاه أحسن الله جزاءك في الدنيا ، وذكرك الله بخير الخير في الدنيا ،

وبارك الله فيك ، ومن بركته العافية التي يتقوى بها على الطاعة والمعصية ، ويسير بها ويقربها ٠

وأما بارك الله عليك ، فهو أضيق ، وكذلك نصرك الله ، وقد يجرز ذلك على معنى الدنيسسا .

وكذلك كلاك الله ، يجوز فى معانى الدنيا ، وصحبك الله ، وكان الله معك برحمته فى الدنيا ، والسلامة منه وكذلك سلمك الله ، قد يجوز على معانى سلامة دنياه، ويعينه فى الدنيا ،

## ومن غير الكتاب:

هل يجوز أن يقال عند الممات والأمور الحادثة أنا فلان ، وأنا الن فلان ، وأنا الفلاني أم لا ؟

### الجواب :

قد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « أنا النبى لا عجب أنا ابن عبد المطلب » وقيل قال ابن عباس: أنا البحر ولا فخر ، فان صح هـــذا فلا يضيق ، ولا يبعد بهـــذا جوازه ٠

### ፣ مسألة

## من منثورة ، ومن كتاب :

يجوز أن يسمى الانسان اذا فعل الرحمة ، رحمان ، كما يسمى رحيما ؟

قال : ان ذلك جائز فى اللغة ، والقياس ، ولكن لا يستعمل ذلك ، لأن أهل اللغة لا يستعملون هذه اللفظة فى الانسان ، وان كان معناه صحيحا عسلى ما وصسفناه ٠

## ۗ بسالة:

## من الزيادة المضافة:

يقال: نستخير الله ، ولا يقال: نستخيره ، ولا يقال: رأى الله ثم رأيك ولا بقى فلان بين الله والشمس ، ولا يقال: استأثر الله بفلان ، رجع الى كتاب بيان الشرع ،

#### بسساب

# ما يجوز أن يقال من الكلام ومالا يجوز

#### وما أشبه ذلك

رجل يقول لبعض المسلمين : انه ثقيل الروح ، أيكون هذا غيبة أم لا ؟

بل هي غيبة ، لأن هذا وصف نقصان لا مدح ، وبالله التوفيق .

## \* مسالة:

وذكر لى بعض الناس أن له جار سيى الأدب ، كثير الطلب ، سريع الغضب ، نتن الرائمة وهو عفيف مسلم ورع تقى ، يعتقد مذهب المسلمين. ويقول بقولهم ، فكرهه وأبغضه ، واستثقله لسبب ما عرفتك فى أول المسألة ، وهو لا يشتمه ، ولا يتكلم فيه ، ولا يعيبه الا أنه يكرهه لمساعرف منه ، أيكون سالما من الاثم أم لا ؟

## الجواب:

انه لا يحل له أن يصف مسلما بهذه الصفة ، وهي غيبة عليه منها التوبة والاصلاح •

#### 🐺 مسالة:

وما تقول في العبد الصالح ، أيجوز له أن يقول : انه من أشر الخلق أم لا ؟

قلت : وما يكون حاله عند السامع ؟

ليس له ذلك ، اذا نطق بذلك لم آمن أن يكون قد شهد على نفسه بالكفر عند السامع ، لأن الله تبارك وتعالى يقول : ( ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ) •

### قال غـــره:

لعله أراد ، وكذلك قوله تعالى : ( ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون ) ٠

#### الله: مسألة:

وما تقول فى رجل منافق يأكل الحرام ، ويظلم الناس ، ويشرب المسكر ، ويقر على نفسه بالزنى ، ويعين الظلمة ، يجوز لعبد صالح أن يقول : انى خير منه أم لا؟

بل جائز ذلك على معنى: انى خير منه فعلا ، لأن أفعاله عند نفسه طاعة وأفعال ذلك منكر ، لا أنه يشهد لنفسه بالتركية ، ولذلك الفاســق بالنـــــار .

## ※ مسألة:

وسألت عن الكلام الذى يتعلمه الصبيان ، فقد سمعت أن فى ذلك إخباراً ، ويسعنا ترك ذلك وليس بواجب معرفة ذلك ، ولم يصيح معنى الخبر فى ذلك ؟

#### قال المضيف :

لا أدرى ما أراد بذلك •

# ₮ مسألة:

## من منثورة من كتب المسلمين رحمهم الله:

وقال كل لفظ لفظ به الانسان لابد أن يكون أراده لمعنى ، فان كان ذلك المعنى يجوز فهو معصية ٠

# 🐺 مسالة:

عن أبى الحوارى: وعن فئتين التقتا باغيتين ، فهازمت احداهما الأخرى ، فهل يجوز أن يقال للهازمة منصورة ، أو نصرها الله ، أم ليس بجوز ذلك وقد قيل النصر عند الصبر ؟

فعلى ما وصفت ، فاما أن يقال : منصورة فذلك جائز ، واما أن يقال : ان الله نصر هذه الفئة الباغية ، فلايجوز ذلك ٠

وأما ما قيل: ان النصر مع الصبر ، فقد قيل ذلك ، والنصر فقد يكون هو المعلبة والمعالب منصور ، وقد تنصره العلبة ، لأنها معه والدولة ... نسخة ... زيادة ... ومخذول من طاعة الله ،

## 🐺 مستالة:

قلت له : فما تقول فى رجل سمعته يقول : ليس فى الدنيا خير منى ؟ قال هذا يبرأ منسه •

## ۗ بسَـألة:

وسألته عن رجل قال لرجل آخر معى فى الولاية انتقم الله من في الولاية انتقم الله من في الولاية انتقم الله من في الله من في

قال: يستتيبه ، فان تاب والا فابرأ منه .

قالَ غـــره:

معى أن الانتقام اسم من أسماء البراءة •

قلت له : ما تقول في قوم سمعتهم يذكرون ٥٠٠٠٠ ؟

### 🐺 مسألة .

وجدتها من منثورة أبى محمد رحمه الله:

قال لا يجوز لأحد أن يتكلم بما لا يعلم ، وينظر حيث لا يعلم ، لأنه ان وافق كلامه مالا يسعه ، أو ربما ينظر ، حيث لا يسعه هلك بذلك ، وذلك اذا تكلم بكلام لا يدرى ما هو ، فوقع في هلاك ، ورمى شيئا لا يدرى ما هو ، فوقعت الرمية بنفس أو مال لم يسعه ذلك النظر ولا مسارمى .

وقال أبو مروان: ان الفعل خير من التوفيق ، الأن التوفيق محتاج الى الفعل ، والفعل غنى عن التوفيق •

أبو محمد : جميعان محتاجان الى بعضهما بعض : الفعل والتوفيق، وقال بعض الفقهاء : يجوز أن يقال : كبيرى ويا سيدى ، ويا عضدى بلا معنى يعتقــــده ٠

ووجدت أنا في الأثر أنه لا يجوز بالمعنى •

## ₮ مسألة:

عن رجل قال: يا سيدى ، ويا عضدى ؟

إن فى ذلك اختلافا فى اللفظة على معانى ذكرها منهم من لم يسرد ذلك ولا يجيزه ، ورأى ذلك مثل سند مثل الجسم الذى يسند اليه ورأى بعض غسير ذلسك •

# ☀ مسألة :

### من الزيادة المافة:

قال أبو سعيد : في قول الرجل : أبد الله أن أفعل كذا وكذا ونحو هـــــذا ؟

إن هذا ليسه حسنا من المكلام ، ولا بأس عملى من قال ذلك على العمادة من القمول •

ومعى أن معناه هذا يخرج أبد الله ، دهر الله ، وأيام الله ، وزمان الله ، والأصل في هذا أن الأبد والزمان هو لله تبارك وتعالى • رجع •

## ☀ مسالة :

## من كتاب الأشياخ:

وسألته : هل يجوز أن يقول القائل : أنا أقدر أعمل كذا وكذا ؟

فقال: نعم هذا على المجاز ، فأما على الحقيقة فلا يجوز ، ويستتاب من قاله حقيقة ، وأما على المجاز فجائز من حيث جرت العادة ، وأنه ما لم يحل حائل فهـــو قادر ٠

وقال : ويجوز مثل ذلك فى المجاز قامت الشمس ، وطالت النخلة ، وهبت الريح ، وهذا مجاز ، وأما حقيقة فلا ، ومن قال : هذا حقيقة فهـــو مخطىء ٠

# \* مسألة :

قال بشير : لا يقال : كل من فعل الكفر فهو كافر ، لأنه لو كان كذلك كان كل من فعل الكفر فهو كافر ٠

وقال أبو سعيد: معى أنه يجوز أن يقال: ان المؤمن قد واقتع الخطيئة وأخطأ ، ولا يجوز أن يقال انه مخطىء ، وكذلك يقال: انه واقع المعصية وعصى ، ولا يجوز أن يقال: انه عاص ، لأن المعنى أن العاصى لا يرجع عن حال المعصية أبدا على مجاز المعنى .

### \* مسألة:

روى أن عبد الله بن عباس ، وعبد الله بن مسعود اختلفا فى الرجل يقول : أنا مؤمن حقا عند الله ؟

فقال ابن مسعود: أنا مؤمن حقا عند الله ٠

وقال ابن عباس : أنا مؤمن حقا عند نفسى ، ولا أقول عند الله .

فأرسل عبد الله بن عباس الى عبد الله بن مسعود : اذا قلت : انك مؤمن حقا عند الله ، فقل : انك فى الجنة ، لأن الله تعالى يقول : ( أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم ) •

وقال ابن مسعود : اذا لم تقل انك مؤمن حقا عند الله ، فأنت شاك في المسانك .

قال أبو محمد: ان سِأل سائل فقال: أنت مؤمن ، فقل: نعم .

فان قال : مؤمن حقا ، فقل : عند نفسى نعم ، وأما عند الله فلا أدرى •

فان قال : فلم لا تقول : انك مؤمن حقا على غير شرط؟

فقل: اذا قلت انى مؤمن حقا ، قطعت لنفسى بالشسهادة برضا الله عنى • فان قال: ولم قلت أن هذه شهادة لنفسك بالرضا من الله تبارك وتعـــالى ؟

فقل: ان الله مدح أولياءه ومن رضى عمله وأعد له النعيم الدائم فقال: (أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كالماميم) •

فان قال : اذا كانت أفعالك كلها طاعة عند نفسك فلم لا تشهد لها

فقل: ورد الخبر عن الله تبارك وتعالى بالنهى عن تزكية الأنفس بقوله تعالى: ( فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن أتقى ) ولا نعلم اختلافا بين أهل الرواية أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « لا تشهدوا لأنفسكم مجنسة ولا نسار » •

فان قال : فان وصفت بأنك مؤمن فى أول المسألة ، وقد مدح الله المؤمنين ؟

فقل : الأنى وجدت المسلمين يسمون كل من كان على مثل ما أنا عليه من الاعتقاد والقول مؤمنا ، فوجب أن أتسمى بهذا الاسم •

### ن مسألة:

ان قال قائل : أنت مؤمن حقا ، أو كافر حقا ما الجواب له ؟

### فالجيواب،

أنه ان كان يعنى مؤمنا حقا ، يعنى سعيدا فلا علم لمى بذلك وتلك شهادة غيب محجورة على وعليك ، واذ كان السؤال فى الغيب كان محالا، والمحال ساقط ، وان كنت تعنى مؤمنا حقا فى حكم ما تعبدنى الله به ،

أو كافر حقا فى حكم ما تعبدنى الله به ، فتلك حالات لا يستدل عليها الا بالفعال المكفرة ، وبالفعال الصحيحة •

وأما فى حال ما أكون عاصيا لله فى حكم دينه ، أكون كافرا حقا فى حكم دينه ، واما مؤمن عند نفسى حقا اذا كنت تائبا من جميع ما عصيت الله فيه ، مؤديا لجميع ما يلزمنى أداؤه من طاعته ،

## 🚁 مسالة :

أبو سعيد قلت له: فهل يسع أحدا أن يقول فى أحد من المخلوقين انه من أهل الجنة ، ويعتقد بذلك دينا يدين به ، من لدن أبى بكر وعمر ابن الخطاب رضى الله عنهما الى حيننا هذا ، أم ذلك لا يجوز له القول فى الأولياء الا الأنبياء ، وان كان يدين بذلك ويقوله ويعتقده ، هل هو هلك أم سالم أو ما سبيله ؟

قال: انه قد قيل: لا يجوز أن يشهد لأحد من الناس بالجنة ، ولو ظهر منه ما يستوجب الولاية من الفضل والجهاد في سلبيل الله ، والقول والموافقة الا من صح له ذلك في كتاب من كتب الله ، أو يشهد له بذلك رسول من رسل الله صلوات الله عليهم ، أو نبى من أنبيائه ، وإلا فلا يجوز له أن يشهد له بحقيقة ذلك .

فمن شهد له بحقيقة ذلك بغير هـذا الوجه ودان به ، فهو عندى متعاط من الغيب من علم مالا يسعه وأخاف أن يكون هالكا شاهدا بالزور، وحاكماً بالجور الا على اعتقاد الشريطة له ان كان مات على ظاهر ما صحله ، فكانت له ، لعله أراد صحة سريرته مثل علانيته ، فهذا على الشريطة لا على الحقيقة ، فافهم ذلك •

### ₮ مسَالة:

ابن جعفر : وقيل لا يشهد لأحد بالجنة الا الأنبياء ، وقال من قال:

وأبو بكر وعمر ، لما جاء فيهما ، ولكن يشهد لأهل الايمان بالايمان - وأما من مات على الكفر ، فيشلهد لهم بالنار •

### \* مسألة:

وأما قول بعض مخالفينا : أتشهدون أنكم مؤمنون ، ولا تشهدون أنكم من أهل الجنـــة ؟

فنعم ، يقولون بأنهم اذا سئلوا عن ذلك مؤمنون فى اعتقادهم ، وأما أنهم مؤمنون بالله فيما أمر ، مطيعون له بذلك ، عاملون بطاعته ، وليس لهم تزكية الأنفس ، لنهى الله بقوله : ( فلا تزكوا أنفسكم ) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « لا تنزلوا أهل قبلتكم جنة ، ولا نارا » •

فان صح الحديث فقد وافق القرآن في النهى عن تركية الأنفس •

قال أبو الحسن البسيوى: وقيل: لا تشهد لأحد بالجنة الا الأنبياء الذين ذكرهم الله ، فان لهم الجنة ، ولكن يشهد لأهل الايمان بالجملة بالايمان ، ولا يشهد بالنار الا لمن قال الله: انه من أهل النار ، ولمن تاب على الكفر ، فهو من أهل النار في الجملة حتى يعلم أحد بعينه مسات على السكفر ،

## نسآلة:

وسألته عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لهن بالجنة ؟

قال: نعيم كلهن ٠

# ☀ مسألة:

وسألته عمن يقول لانسان : سأل الله عنك ؟

قال: هذا لا يجوز ولا يسع جهله ، ويكون عاصيا بهذا القول •

قلت: يتصرف لمعنى ؟

قال: لا أعرف له معنى يتصرف اليه ٠

## \* مسألة :

## من الزيادة المضافة ، من كتاب الأشياخ :

قال أبو محمد : وسألته عن رجلين وليين : أحدهما يعطى زكاته ، ولا يكرم النازل ، وغير ذلك من الرفد ، وما يفعله أهل الأخلاق الحسنة .

قلت : هل يقال للذى \_ لعله \_ لا يفعل ما وصفت لك : بخيل ، ويقال للآخر : كريم ؟

قال : يقال هو أكرم ، ولا يقال : للآخر بخيل ، الأن من أدى الحق الواجب لم يقل : إنه بخيل ،

قلت : وهل أقول إنه أورع منه ؟

قال : لا •

قلت : ولم ؟

قال : لأن فى ذلك اتهاما أن هذا يتعاطى شيئًا من الحرام ٠٠

قلت : فهل أقول : انه أصدق منه ؟

قال: لا ، لأن ذلك أيضا متوهم اذا كان أصدق منه ، كان الآخـر يتعاطى شيئًا من الكذب ، فليس ذلك من صفات المؤمنين .

قلت : فهل يقال انه أفضل منه ؟

قال: نعم ، لأن المؤمنين يتفاضلون فى الدرجات بعضهم أفضل من بعض ، وليس مما ينقص من منزلة الآخر شيء ٠

## 🚁 مسألة :

### من الزيادة المضافة أظن عن أبي سعيد:

ما تقول فى رجل يقول لقوم : يا قوم الله ، أو يقول الآخر : يا أخ الله ، هل يجوز ذلك ؟

قال: اذا أراد بقوله اللغة الجارية فهو جائز ما لم ينو شيئا لا يجوز في صفة الله ، أو لا يخرج كلامه على معنى يصح في تأويل الحق أنه خارج من الكلام .

قلت له : فما يخرج معنى قوله : يا قوم الله ؟

قال : عندى أنه عباد الله ، ومخرج قوله : يا أخ الله ، يا أخا دين الله .

### قال المضيف:

وجدت أنه لا يجوز أن يقال: هذا أخ الله ، لرجل أخ ، ولا أب الله ولا هذه رجل الله ، ولا جارحة الله ، ولا هذا خف الله ، ولا نعل الله ، وان كان جميع ذلك ملك لله ، فلا يضاف الى الله الا أحسن الصفات ، بأحسن الألفاظ ، والله أعلم .

## ☀ مسألة:

#### من الزيادة المضافة:

قال سعيد بن قريش: اذا أنشد الرجل فما يعجبه أن يقال له أحسن الأ أن يعرف صدق قوله •

## 🛪 مستالة :

نهى أن يقال: مسيجد ومصيحف؟

قال: ان صبح النهى لذلك فدنك انسا هو أن لا يستنقص . ولا يستخف بذلك • رجع الى كتاب الشرع •

#### باب

# ما يجوز أن يدعى به لن يتولى أو لا يتولى أو لا يجوز

أيجوز أن يقال لغير الولى بعد موته عفا الله عنه أم لا ؟

لا يجوز ذلك لغير ولى من المتقين على الاطلاق ، الا أن يعتقد أن الله عفا عنه ، لم يأخذه بالعقوبة في حال معصيته .

## چ مسألة:

يجوز أن يقال لغير الولى برك الله أم لا ؟

هذا على وجه الاخبار أن الله قد أصابه برحمته ونعمته ، فلا بأس وان كان على وجه الدعاء له بالرزق والمعافاة ، فلا بأس بذلك اذا كان للمؤمنين فيه نفع ونصر ، وبالله التوفيق •

### 🐺 مسالة :

وسألته : هل أقول لمن لا أتولاه رحمك الله ؟

قال: ما أحب ذلك أن يجوز بها له ، ولا حياك الله ، ولا مرحبا •

### 🐺 مسالة:

لعله من كتاب التقييد:

قال : لا يجوز أن يقال : أعرض الله عنك ، ولا يجوز أن يقال أقبل الله الميك ، ولا يجوز أن يقال : تعالى الله بالعز والكبرياء •

قال : ويجوز أن يقال : صحبك الله ، على معنى أى أصحبك الله السلامة •

قال : ويجوز أن يقال : أستودعك الله ، أى أسأل الله أن يحفظك ·

وقال : يجوز أن يقال : أستحفظ الله اياك •

وقال : يجوز أن يقال : يا رجائي ، يعني يا من أرجو من جهته ٠

وقال : يجوز أن يقال : لا نظر الله اليك ، أى لا يرحمه الله •

وقال : النظر من الله تبارك وتعالى الى عباده الرحمة لهم •

وقال : لا يجوز أن يقال : ان الله يسمع ويرى ٠

#### قال الناظر:

وقيل ان ذلك يجوز أن يقال : ان الله يسمع ويرى ، لأن الله يقول : ( انمى معكما أسمع وأرى ) وقال : ( انا معكم مستمعون ) •

فلا يجوز أن يقال: يستمع ، وكذلك لا يجوز أن يقال: فهم ، ولا فقيه ، و يجوز أن يقال: يدرئ •

وقال بعضهم: أنت السميع ، وأنت الدارى •

قال: يجوز أن يقال عرف ويعرف •

# ت مسالة:

ومن غيره ، ولا يجوز الترحم على الفساق ، ولا ينبغى للمسلم أن يفعل ذلك ، فان الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم : (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ) .

(م 17 - بيان الشرع ج ٢)

#### نچ مسألة:

ومن لم يعرف حال والديه من أهل الولاية هما أم من أهل البراءة ، فانهما معه على الولاية ، الا أن يصح أنهما من أهل البراءة ٠

الدليل على ذلك قول الله تعالى: (وما كان استغفار ابراهيم الأبيه الا عن موعدة وعدها اياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن ابراهيم الأو"اه حليم ) هكذا عن أبى محمد ٠

وعن أبى قحطان : أنهما ان كانا من أهل الولاية تولاهما ، واستغفر لهما في حياتهما ، وبعد وفاتهما ، وذلك حق لله يجب لهما •

وان كانا من أهل العداوة برىء منهما ، وحرمت عليه محبتهما ، ولم يحل له أن يستغفر لهما فى حياتهما ، ولا بعد وغاتهما ، وان لم يتبين له أمرهما أمسك عنهما ، وعن ولايتهما وعداوتهما ، وكان أمرهما الى الله عز وجسل .

وقال أبو الحسن : ومن لم يعرف من والديسه الا الجميل ، وليس لهما معرفة بالدين والسورع الكامل ، فجائز لسه أن يسترحم عليهما ، ويستغفر لهما ف حياتهما ، ولا يجوز له ذلك فيهما بعد موتهما ،

وانما يجوز ذلك للولى المسلم ، كما قال الله تعالى ، كل من لا يتولى فلا يدعى له يرضا الله ، لأن رضا الله هو الجنة فلا يدعى له بذلك •

وقال: لا يدعى لــه بالمغفرة ، وذلك عندنا يتصرف ، واذا صرفه الداعى لمعنى لأن المغفرة ستره ٠

وقال أبو محمد: ومن لا ولاية له ، ففى الترحم بنية يحضرها المترحم اختلاف من قال باجمازة ذلك ، قال يصرف النية الى الله قدرحمه لما أخرجه حيا ، والرحمة يوجم احمداها أنها رسالة النبى

صلى الله عليه وسلم الى الخلق ، وأنها رحمة من الله عز وجل ، ويقل الليل والنهار من رحمة الله تعالى أيضا .

وف حديث عبد الله بن مغفل: لا ترحموا قبرى . أى لا تجعلوا عليه الترحم والرجام الحجارة •

# ∓ مسالة :

ومن كتاب مكتوب على ظهره:

مما سئل عنه محمد بن محبوب وقال: فى الرجل انه جائز له أن يقول فى وليه جعله أنه: أدم أو أكول ، أو لئيم ، ليس يعنى بقوله: لئيم فى أداء الحقوق ، ولكن فى غير ذلك ؟

وقال : جائز الا أن يكون اذا قال ذلك قدامه ، كره ذلك غلا ٠

#### بناب

### ما يجوز أن يقال لأهل التقية

من منثورة الشيخ أبى محمد : وسألت الشيخ أبا محمد عن قول القائل : غفر الله لك لغير ولى ، أو ممن يجب عليه البراءة ؟

فقال : لا يجوز أن يقال : هذا الغير ولى الا على معنى ٠

قلت : وما ذلك المعنى ؟

قال: المغفرة مأخوذة من الستر ، واذا كان معنى القائل لن دعا له بهذا يريد الاخبار على ما هو عليه مما يستر الله عليه من اللباس فيما مضى ، جاز ذلك .

وأما ان أرسل القول على غير نية ، وأراد بذلك المغفرة للذنوب ، والقبول من الله ، غذلك لا يجوز •

#### : مسألة

منها ، قال : ويجوز أن يقال للمنافق : أنت كماسير ، ويعنى أنه كماسير قرينة ابليس ، ويقول : انه جيد ، ويعنى أنه جيد الأهل ، ومما فعل مما يجوز به القائل للقائل .

# \* مسألة:

# من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ:

قلت لبشير: رجل يبلغنى عنه الكلام الذى يؤذينى ولا يصح ذلك بشاهدى عدل ، فيكون فى نفسى عليه الوجد ، وأنا لا أتولاه ولا أبرأ منه ، هل لى أن أدعو له بشىء من أمر الدنيا ، وقلبى لا يحب له ذلك ، فأكرن قد قلت بلسانى ما ليس فى قلبى ، فكأنى رأيته يريد أن لا بأس بذلك ؟

قال : اذا لم يكن له حرمة الاسارم والمحبة دعا له بأمر الدنيا -

#### بلب

## ما يجـوز أن يقال من ذكر الله وما أشبه ذلك

### ومن جواب أبى الحوارى:

سألت ، رحمك الله ، عن رجل يقول : الحمد لله بما حمد به نفسه ، وسبح به نفسه ، وهل به نفسه ، فحق كما قال ، والمعنى أنه هو ليس له نفس ، كما يقول القائل : هذا الثوب نفسه ، وهدذا الحجر نفسه ، والمعنى في ذلك أنه هدو ؟

#### قال الناظي:

فى بعض الآثار أنه لا يجوز سبح نفسه ، لأن التسبيح صلاة الا أن يكون بمعنى التنزيه •

#### \* مسألة:

وسألته : هل يجوز أن يقال : جزاء ربنا الحمد والشكر أم لا ؟

قال : لا يجوز ذلك ، الأن الله غنى عن شكر العباد له ، وانما شكر الشاكرين فضل من الله ونعمة على الشاكر ، وما يعطيه من الثوب على الشكر .

## \* مسألة:

يجوز أن يقال: الله أرحم الرحماء ، وأعلم العلماء أم لا ؟

لا أرى جواز الوصف لله الا بما وصف به نفسه أنه أرحم الراحمين ، وأما قوله : عالم العلماء فقد أصاب وان أراد به : يعلم ما لا يعلمون ، ولا يجوز التشبيه له بخلقه .

#### \* مسألة:

رجل قال له قائل بمعنى ، فقال : فال الله ولا فالك ، أو طلب اليه شيئا فقال : ما عندى قليل الله ولا كثيره ، أيكون هذا انلفظ جائزا ليتكلم به أم لا ؟

أما قوله: فال الله ولا فالك فان هذا كلام أكرهه ، ولا أرى عدل هذا المقابل به ، وأماما عندى قليل الله ولا كثيره ، يريد من الجنس الذى طلب اليه ، فاذا صدق فى إخباره ما عنده منه قليل ولا كثير ، فلا أرى عليه بأسا فى مقاله ، والله أعلم ، وبه التوفيق •

#### \* مسألة:

يجوز أن يقال لغير ولى: لا شق الله عليك أم لا؟

ما أرى جواز ذلك فى غسير ولى ، وجائز فى الولى بالتقييد : اذا أراد به لاعذبك الله ، الأن فى العبادات مشقة على النفس .

وقد قال الله تعالى : ( الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشــق الأنفس ) وقال تعالى : ( كتب عليكم القتال وهو كره لكم ) •

### \* مسالة:

يجرز أن يقال : اعتمادنا بعد الله على غلان أم لا ؟

انها كلمة أكره المقال بها ، الا أن يقول : اعتمادنا على فلان مـع توكلنا عـلى الله ٠

### \* مسألة:

وسألت أبا معاوية : هل يجوز أن يقول الرجل : اللهم صل على محمد ، كما صليت أنت وملائكتك عليه ؟

فقال: ما أحب ذلك •

قلت : فيقول : اللهم صل على محمد كما صلَّت عليه ملائكتك ؟

قال: نعم ٠

#### ومن غسيره:

ويقال: انه يقال: اللهم صل على محمد ، كما صليت وباركت على ابراهيم ، وعلى آل ابراهيم فى العالمين •

# قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه:

وقد وجدت فى آثار المسلمين أن النبى صلى الله عليه وسلم سسئل فقيل له : يا رسول الله كيف نصلى عليك ؟

فقال : « قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد » •

# \* مسالة:

### من الزيادة المضافة • قال المضيف:

وجدت أنه لا يجوز أن يقال : الحمد لله الذي كان كذا وكذا بـل يقال : الحمد لله كان كذا وكذا ، وعندى أنه يصح ان شاء الله ٠

## 🐺 مسالة :

وعن أبى معاوية : قلت له : فيقسول القائل : يا من احتجت عن خلقه ؟

قال : نعـم ٠

قيل : له : فيقول يا من احتجب عن خلقمه بسمواته ٠

قال: لا •

قيل له : فيقال : يا من احتجب عن خلقه بنوره ؟

قال : لا ، لأن النور محدود ، قال : ولكن يقدول : يا من احتجب عن خلقه بعزته وقدرته ٠

### قال غيره:

لا يجوز أن يقال: يا من احتجب بعزته وقدرته ، اذ العزة والقدرة صفتان من صفات الله وجبتا لذاته ، ولا يجوز أن يقال: هما غير الله ، ولا يقال: انه عزه لا قدره ، تعالى الله عما نحله المبطلون علوا كبيرا .

بل يقول: صفات الله الذاتية لم يزل موصوفا بها ، ولم يرل موجودا له الأسماء المعلومة ، ولا يحصيها الا هو .

وأما تأويل الحجاب الذى جاء ذكره فى القرآن ، فهو المنع عن الرؤية ليس بين الله وبين خلقه حجاب ساتر ، تعالى ربنا عن صفات المخلوقين علوا كبيرا ، والله أعلم •

#### ومن غسيه:

قال : وقد قيل : لا يقال : ان الله يحتجب عن خلقه ، ولكن يقال : ان الله يحجب خلقه عن رؤيته •

### قال غير المؤلف للكتاب وغير المضيف اليه:

هكذا قيل: وهو أعدل مما تقدم من الأقاويل الآأن يقول الأول لا يجوز ، اذ أنه لم يحتجب هو تعالى ، بل حجب خلقه عن رؤيته •

والقول الثانى: اذ أنه لو احتجب بشىء لاضطرته الحاجة اليه ، ولكان الحجب أكبر من المحجوب ، والصغير المضطر الفقير ، ليس بإله على كل شيء قدير •

والقول الثالث : كالأول الا أنه أكثر ابهاما للسامع أن قدرته وعزته هما غيره ، قد احتجب تعالى بهما ٠

رجع الى كتاب بيان الشرع •

وقول أبى معاوية : قيل له : فيقول القائل : رضينا بقضاء الله وقسدره ؟

قال: نعــم ٠

قيل له : فان من قضاء الله الكفر والظلم ؟

قال : الرضا بقدر الله غير الرضا بالمقدور من أغمال العباد ، والله هو المقدر الأنعسالهم •

## \* مسألة:

وسألته عمن ينهى عن قول لا اله الا الله ، وأن تقال عند الزجر وعند البناء ، وأن لا يستدل بها على شيء من أمور الدنيا برأى منه ، ولا يخطىء من يأمر بها ، هل يجوز له ذلك ؟ قال : فلا يجوز له ذلك عندى الأنه قد نهى عن المعروف •

قلت له: فيبرأ منه بذلك ؟

مال : ما أحقه بالبراءة عندى •

قلت له : فهذا كبيرة من قوله وفعله : أم صغيرة حتى يصر على ذلك ثم تكون كبيرة ؟

قال : معى أنها مشبهة بالكبيرة ، وما أشبه عندى الكبيرة فهو كبير •

قلت له : هان تولاه ولى على ذلك ، هل على اولى أن أتركه ولاية ولي أو أبرا منه ؟

قال : معى أنه اذا ثبت أنه يشبه الكبيرة ، أو كبير فال تجوز الولاية لمتولى من ركب الكبيرة ، المتولى له مثله اذا كان عالما بذلك منه ٠

## \* مسالة:

وقيل: لا يجوز لأحد أن يقول الرأى لله ثم لك ، أو يقول الرأى لله ، لأن الرأى انما يراه الانسان باجتهاد منه ، وتعبيره بين رأيه ورأى غيره باجتهاد •

#### 🐺 مسالة:

# ومن سيرة الامام المهنا بن جيفر الى معاذ بن حرب:

السميع البصير بما نعلن ونسر فصانعه عن نفسك ، وراده بعلمك وتزين ليوم تعرض فيه على ربك .

ومنها: وأنا على أغضل ما جرت به علينا من الله عوائده ، وتواترت به الينا فوائده ، من سبغ نعمة •

ومنها: مع هداية الله لنا لما أضل عنه الضالين ، وبنصره ايانا ما أعمى عنه قلوب الجاهلين ، من أهل التقصير والأفراط •

ومنها: واعلم أن كل من علمه الله ، وأبلغ اليه معرفته ، كان أعظم للحجة ، والله طالب اليه الشكر فيما أنعم عليه .

ومنها : ولله على ما أهدى اليك شاكرا ٠

ومنها : حتى يستحق بذلك من الله محبته ، استحفظ الله لك ، واستكلئه اياك ، انقضى ،

#### من سيرة أبي المؤثر:

خلق الخلائق محتاجين اليه ، غنيا عنهم ، غير عابث فى خلقهم ، ولكن خلقهم لينفعهم ، ولينتفع بعضهم ببعض ، الغنى الذى لا تلزمه الحاجات ٠

#### ومن سيرة شبيب بن عطية:

فقد عير الله أقواما •

ومنها: وعيرهم في آية أخرى •

ومنها : وعير الله أقواما حين تركوا الأمر بالمعسروف ، والنهى عن المنسكر .

ومنها : وقد يعرف ذو الألباب أن لو كانت النجاة والعصمة باتباع الكثرة والجماعة ، حيث دارت من الطاعة والمعصية ما حمد الله صاحب

ياسين ، ومؤمن آل فرعون ، ولا أصحاب الأخدود ، هؤلاء الذين كانوا ينهـــون عن الســوء •

ولا الذين يشرون أنفسهم ، ولا ذم الله الذين يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس والأحبار ، أذ نعتهم حيث يقول : ( لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الاثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون) •

## ومن سيرة سالم بن ذكوان:

ننجاة الله من الفتنة ، وارتضاه لنفسه ، يعنى محمدا النبى صلى الله عليه وسيهام •

## ومن سيرة أخرى لشبيب:

فانه انما انتخب الرسل ، ونزل الكتب ، ليطلب الى العباد معرفة ما يكرهها ، وما جاءهم عنها معرفة ما يجب فأمضاه عليها حجة له بما بيئن فى ذلك من حلاله وحرامه ، وما بيئن من رضاه وسخطه مع الذى حذر من نفسه ، وشدة عقوبته ، وعداوته من الأليم المستأصل من عذابه .

ومنها: وقد فرع الله لن الحكم في ذلك •

ومنها : وبلغ بهم قولهم ذلك الى أن يكذبوه الى عرشه ، وبطلوا ما قدم الى رســـله ٠

ومنها: والقوة لله وبه ٠

# ومن سيرة القاضي أبي زكريا الى أهلُ هضرموت:

ولقد لقى أنبياء الله من الصغار والذل والبؤس والقتل مالا أحسبه تخفى عليكم أخبساره ٠

#### ومن سيرة لمحمد بن محبوب:

الى امام حضرموت أحمد بن سليمان فى رضا الغفور لراحة القبور م

ومنها: وقطع رحم الاسللم •

ومنها: وهدمت من الاسلام حصونه ، وفقئت عيونه .

ومنها : أفأمنتم من الله سطوته ومكره •

ومنها: ولم يدفعوا عن حرم الله .

ومنها: والدين مرذول •

ومنها: وأقرضوا الله أنفسكم ساعات يردها اليكم فى الجنة خالدات ، فاتخذ الذين أنكروا على عثمان أعوانا وأنصارا ، وأسماعا وأبصارا .

ومنها : فقل شيء أدبر فأقبيل .

ومنها : فقد اختبركم الله بهذه الفتنة •

ومنها: فأخبر عن قول نبى بنى اسرائيل: يا رب انك سلطت علينا هذا العدو" الجبار، فانتهك المحارم، فأوحى الله اليهم، وينبغى أن يكون وحى الهام، والله أعلم أنى كذلك أفعل اذا غضبت على قوم سلطت من شمسر منهمم

ومنها : ولن تبرح من موضوعك راصدا لهم ، وكائدا عن رعيتك ، والله المكايد عنكم ، والكائد لكم ان شاء الله .

ومنها : وانصروا الله ينصركم ، وينجزكم ما وعدكم •

ومنها: أعز الله كلمتكم وشكر أعملكم ، وقوى دعوتكم ، ورد اليكم نعمتكم ، وأفلح حجتكم ، وأثرى أموالكم ، وكثر على الحق رجالكم ، وصدق مقالكم ، ورضى آمالكم ،

ورتق الله بكم الفتوق ، وأعطى بكم الحقوق ، وأحيا بكم سنة الصادق الصدوق ، وأخمد بكم ذوى الفتنة والمروق ، كان الله معكم ، وجعلكم معه ، وكان لكم وجعلكم له •

ودفع الله بكم الأعداء ، وداوى بكم الأدواء ، وأوضح بكم سبيل الهدى ، أدام الله ستركم ، وأعز نصركم وقوى قلوبكم ، وطهر عيوبكم ومكن الله بكم الاسلام ، ووصل بكم الأرحام ، وجلى بكم الظلام •

وشد الله أزركم ، ووضع وزركم ، أنار الله بكم الشرع ، وأطفى بكم البدع ، وسكن الله بكم الروعات وأذهب بكم الفزعات ، حقن الله بكم الدما ، وجلى بكم العمى ، لا أراكم الله سوءا ، ولا أشمت بنا ولا بسكم عسدوا •

حمد الله أمركم ، ومدح أثركم ، ورفع قدركم ، وقوى صبركم ، وشكر شكركم ، وأعاذكم جور المسالك ، ومحل المهالك ، وأحلنا واياكم دار السلام ، مع الحور في تلك الخيام ، وفعل ذلك لنا ولجميع المسلمين أنثى كانوا آمين آمين رب العالمين •

مكر بأعدائكم ، وكادهم بكيدهم المتين ، وأتى قواعدهم من حيث لا يشعرون ، وفعل ذلك بأعدائنا وأعداء المسلمين ، وبلغنا واياكم الى جزيل الشاواب ٠

## ومن سيرة أحمد بن سليمان امام هضرموت:

ختم الله لنا ولكم بالشهادة والسعادة ، والمغفرة والرحمة ٠

#### ومن سيرة لموسى:

الى الامام فجنبنا الله واياكم وايانا من ذلك عسره ، فانا لرحمته راجون ، واليه محتاجون ٠

ومنها: من أولها أوصيك ونفسى بتقوى الله ، وحفظ ما استحفظك من أمـــانته .

## ومن سيرة خلف بن زياد البحراني :

غير أن جملتها أن الله ما ادعى ، وأنه برىء مما تبرأ ، وأن جميع ما قال فى جميع الأمور حقا ، كما قال ، فاتقوا الله بحقه فأدوه اليه ، ولتحضركم فى ذلك نياتكم باتقاء عداب الله ، والتعظيم لسخطه فى التضييع لحقيم له .

ولتحضركم نياتكم بابتغاء الوسيلة اليه ، والنجاة عنده فى أداء حقوقه اليه ، وفى اتقاء نهيه ، فان الله لا يقبل الطاعة الا على ذلك من النية •

ومنها: والقوة لله ، ولا قوة الا بالله ٠

ومنها: فاعلم أن له الحق والأمر في الخلق ، وأن له السمع والطاعة في السمع ، وأن له الحق والعبودية بالحق •

ومنها: والله المستعان على ذلك ٠

ومنها: تعالى الله وتجبر •

#### قال المضيف:

عرفت أن تجبر لا يجوز ، والله أعلم •

ومنها: ولكن لمن أقر بالأحكام حرمة تحجر بها من الله ٠

ومن غيره:

وعن أبي عبيدة وأبي مودود : والله رفيق يحب الرفق .

قال غـــــرَه:

قوله رفيق يحب أن ينظر فيه ٠

ومنها: غان الرحماء فى الله وفى الاخوان فيه هم أهل التجاوز ، وكظم الغيظ ، ودفع السيئة بالتى هى أحسن ، فتعلموا أخلاق الصالحين، واقبلوا أدب الناصصحين •

#### \* مسالة:

نسخة فصل هن أبى مودود حاجب الى أبى الحسن : استعنت بالله لنـــا ولك •

ومنه: واسأله أن يكيد عنك ، وأن يحفظك ، وأن يشهد الله منازل ضعفك ، وجندك جنودا من أهل السماء ، وأولياء طاعته من أهل الأرض حتى لا يستطيعك أحد من أهل الباطل ، ولو بالجنود ، ولو اجتمعت وحتى لا ينالك كيد كائد باغ مسر ولا معلن ، فصل المالك للأمر ، القاهر فيه الخلق القادر فيه على ما يريد .

#### فصـــل

وهذا الى أهل عمان فى زمن أبى عبيدة من ذلك ، وما حمد من ذكره فى ملكه بالمنزلة التى انتسب بها الى خلقه ، فيحمد بها ، وعزز بها نفسه ، وتعالى بها ، وعظم بها شأنه ، من العلى والعظمة ، والكبرياء والجلال ،

(م ١٣ ـ بيان الشرع ج ٢)

والعزة فى سلطانه ، والعدل منه فى عزته ، والقدرة على ما شاء من أمره فيمن شاء من خلقه ، والعفو فى قدرته عليهم عمن شاء منهم ، شم لأيؤوده ٠

فهو الأول البديع المبتدع الخالق كل شيء ، الباريء المصور الخالق على غير مثال ، وهو الآخر الباقى بعد هلاك كل شيء ، وهو الظاهر بالعزف التي لا ترام ، والملك العظيم الدائم بسلطان المقدرة القاهر •

وهو الباطن اللطيف الخبير فى العلم ، المعين الذى لا يبرز ، فأحق من القسم لذلك ، ولما لا يحضر من مناسبة العالية الكريمة الجليلة ، غير أن جملتها أن له ما ادعاه ، وأنه برىء ما برىء منه ، وانما قال فى الأمور كما قال ٠

منها: الحــول بالله والقوة منه ٠

ومنها: نسأل الله الملك الحق ، لا اله الا هو رب العرش الكريم ، أن يوفقنا واياكم للتى هى أقوم ، وأن يعصمنا من شبهات الضلالات ، ولبس الفتن ، وريب الأمور الزائفة عن العدل ،

## وهن سيرة هوسى بن جابر:

ان الله اصطفى التقوى واختصها ، وتولى أهلها عليها ٠

ومنها: والاسلام شرعة الله ودينه في الأولين والآخرين بقوله: (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا) الآية •

ومنها: والله طالبه اليه ، وسائله عنه ٠

ومنها: وما طلب الله الينا من البيان ، والنظر لغيرنا وأهل ديننا ٠

ومنها : وقام مقامها يخطب أهلك فيه نفسه . والله طالبه اليه . وسائله عنه ٠

## \* مسألة

ويجوز أن يقال : ذهب الله بأصل كذا وكذا أم لا ؟

#### الجواب:

فى ذلك ان كان شيئا قد أهلكه الله ، فقال ذلك على وجه الاخبار : فلا بأس بذلك ، وكذلك ان دعا بذلك على أحد من أعدائه ، فقال : ذهب الله بنفسه ، أو بسمعه ، أو ببصره ؟

قال: لا بأس بذلك ، وبالله التوفيق •

#### نيج مسالة:

يجوز أن يقال ما أحلم الله وأكرمه أم لا ؟

فأكره الكلام بذلك وعليه أن يصف الله أنه حليم كريم ٠

قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه:

قد قيل : لا يجوز ذلك ، لأنه من التعجب • رجع •

# 🐺 مسألة :

يجوز أن يقال رضيت بما رضى الله لى أم لا؟

اذا أراد بذلك رضيت بما يعطينى الله من جنته وثوابه ، لأن رضا الله هو ذلك ، فعلى هذا المعنى لا بأس بذلك ٠

# \* مسألة:

يجوز أن يقال كسح الله بأثر فلان اذا ممن يظلم الناس ويؤذيهم أم لا ؟

لا أرى ظاهـر اللفظ يصلح ، واذا أراد بذلك أهلكه اللــه غلا أراه مأثوهــــا ٠

## ₮ مسالة :

يجوز أن يقال: لطف بنا أم لا ؟

بل جائز ذلك ، وبالله التوفيق ، قال الله تبارك وتعالى فى سورة يوسف : ( ان ربى لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم ) .

#### چ مسألة:

يجوز أن يقال: كل بالله لاحق أم لا ؟

بل جائز ذلك على معنى أنه لاحق بحكم الله فيما له أو عليه من مسىء أو محسن ٠

### \* مسالة:

وفيمن يقول : رأيت الله يقول كذا وكذا يكون آثما أم لا ؟

لا اثم اذا أضمر بقوله: انى علمت أن الله قال: كذا وكذا ، وليس فى المعقول أنه يقسول: رأيت الله ادراكا منه ببصره ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا .

لأن الرؤية قد تكون عسلى ضربين : رؤيسة بادراك البصر ، ورؤية بالعلم ، ألا ترى الى قول الله تبارك وتعالى : ( ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ) أى ألم تعلم ٠

#### بياب

#### في التفسير والتوحيد ونحوه

وقال فى قول الله تعالى : ( الا من أتى الله بقلب سليم ) قال : ليس فى قلبه الا الله وأمره خالصا لا غير ذلك ، والا غالهلاك على معنى قــوله •

وذكرت فى قول الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم) فقد وجدنا فى التأويل فى ذلك اختلافا :

قال من قال : انها نزلت فى أهل الكتاب خاصة أن صلالهم لا يضر الذين آمنوا ، الذين اهتدوا الى الاسلام .

وقال من قال : وذلك المأخوذ به عن المسلمين لا يضرهم من ضل عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، اذا اهتدوا هم للأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ، وذلك يوجد عن أبى المؤثر رحمه الله .

ويوجد عن أبى عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله الى أهل حضرموت قال : ان أبا بكر الصديق رحمه الله خطب الناس فقال : يا أيها الناس لا تتأولوا هذه الآية على غير تأويلها : (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم) لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لتآمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليعمنكم الله بعذاب » وكل هذا جائز من التفسير ، وكله صواب ، والله أعلم بتأويل كتابه •

وذكرت في قول الله : ( ونادى أصحاب الأعراف ) قلت : ما تأويك خبر أصحاب الأعراف ؟

فالذى وجدنا فى جمل أخبار أهل التأويل ، وكذلك عن ابن عباس : آن الأعراف هو السور الذى بين الجنة والنار ، ويسمى الأعراف ، وأما أهل الأعراف فالله أعلم بهم •

وقد جاء فى الحديث عن ابن عباس وغيره: أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فحسبوا على الأعراف بعد دخول أهل الجنة الجنة، ودخول أهل النار ، يعرفون كلا بسيماهم ، يعرفون أهل النار بسواد وجوههم ، ويعرفون أهل الجنة ببياض وجوههم ،

واذا صرغت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: (ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين) واذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب الجنة قالوا: سلام عليكم ، قال الله تعالى: (لم يدخلوها وهم يطمعون) أى لم يطمعوا بدخول الجنة لاحتباسهم عن دخول الجنة عند دخول المقربين ،

( ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم ) قيل : انهم نادوا أصحاب النار يعرفونهم بسيماهم ، اسوداد الوجود ( قالوا : ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون ) وهو كذلك لا يغنى عن أهل النار مال ، ولا جمع ( أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ) يعنون بذلك أهل الجنة •

كان أصحاب النار فى الدنيا يستهزئون بالمسلمين ، ويحلفون لا ينالهم الله برحمة ، وينحلونهم الضالال فى دينهم وفعالهم قال الله تعالى : ( واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون ، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ) يعنى بذلك أهل الجنة ، ثم يدخلون بعد ذلك الجنة بعد احتباسهم ، والله أعلم بتأويل كتابه ،

وقد عرفنا من قول بعض الفقهاء أن الناس يوم القيامة ثلاثة : المقربون ، وأصحاب اليمين ، وأصحاب الشمال والله يفعل ما يشاء ولا يعدو ذلك من أحكام الله أنه يفعل ما يشاء ويرفع عباده درجات فى الدنيا والآخارة .

وفى الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم: « أنه بعث جيشا من أحمابه ، غيه رئيس المسلمين ، منهم حمزة بن عبد المطلب وغيره ، غرفعت له الأرض حتى وقعت الحرب بينهم ، وكان كلما أخذ الراية رجل من أصحابه وقتل قال : قتل فلان رحمه الله الى أن أخذ الراية عبد الله بن رواحة ، فلما حصل اليه الأمر دخله شبه الجبن عن القتال ، ثم قاتل بعد ذلك حتى قتل . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قتل عبد الله بن رواحة ، ثم وقف ساعة ثم قال : رحمه الله » •

فعاتبه فى ذلك بعض من الأنصار : فقال لسه : « جبن عن القتال ، فحبس عن الجبن عن القتال ، ثم أدخل فحبس عن الجنة بمقدار ما دخل فى نفسه من الجبن عن القتال ، ثم أدخل الجنة ، والله يفعل ما يشاء » •

وهذا دليل على ذلك ، ولا نعلم أن هذا الحديث يشك فيه أحدد ولا يرده .

وأما ما يوجد عن أبى المؤثر رحمه الله فقال: الله أعلم بأصحاب الأعراف ، من مات مصرا دخل النار ، ومن مات تائبا دخل الجنة ، فهذا قول أبى المؤثر ، وهو قول صحيح ، والله يفعل ما يشاء ، وهو أعلم بعباده ، وأعلم بتأويل كتابه ،

وقلت : هل يجوز أن يقال : لله ، أو يدعى يا حنان ، أو يا برهان ، أو يا عاقل ؟

فأما يا حنان فقد عرفنا في ذلك اختالفا:

فكره ذلك من كره ، وقال من قال : لا بأس بذلك ، لأن ذلك يخرج على وجه الرحمة بقول الله تعالى : ( وحنانا من لدنا وزكاة ) أى رحمة من لدنا ، كذلك الحنان هو الرحمن على هذا •

وأما برهان : فالبرهان هو الحجة ، والله ذو الحجة ، لا يقال الحجة ، وبرهان الله ولا يقال : هو الحجة ، ولا البرهان ٠

وأما السلطان: فهو القدرة ، والله ذو القدرة وهو القادر ، ولا أحب أن يقال: الله سلطان ، ولا برهان ، ويقال ياذا السلطان ، وياذ البرهان ، وقال تبارك وتعالى: ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون فى أسامائه) .

وأما يا عاقل : فلا يحسن معنا أن يسمى الله بهذا ، لأن هـذا من أسماء المخلوقين •

وقلت: فى قول الله تعالى: ( فليدع ناديه • سندعوا الزبانبة ) فقد وجدنا فى التأويل: أنه أبو جهل بن هشام والزبانية هاهنا زبانية نار جهنم فيما سمعنا ، والله أعلم •

وذكرت فى قول الله تعالى : ( وأما الفلام فكان أبواه مؤمنين فحشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا ) •

قلت : أيلزم من قراء قصته أن يبرأ منه ؟

فعلى ما وصفت ، فعلى ظاهر الآية فى القراءة فلم نعلم أنا وجدنا ذلك عن أحد من المسلمين ، ولا حفظناه عن أحد أنه يلزم البراءة منه بظاهر الآية •

وقد عرفنا من قول الشيخ أبى الحسن رحمه الله فى أصحاب الجنة الذى قصتهم فى سورة (ن والقلم) ، فكان من مذهبه فيهم أنهم تابوا ، وأنهم من أهل الجنة ، الولاية فى آخر خبرهم فى آخر القصة فى كتاب الله ، وقال : انه يسع من لم يعرف خبر توبتهم أن يتولاهم الاعلى الشريطة ، ويسعه جهل ذلك اذا دان فيهم بما يلزمه مما قد بلغت اليه معرفته من قصتهم •

فان كان الذى قد صح معه من أمرهم موجبا عليهم ولايتهم قطعا ، تولاهم على ذلك ، وان كان الذى بلغه من قصتهم فى أول القصة بلغ بهم الى العداوة قطعا عاداهم على ذلك •

وكذلك عرفنا عنه فى قصة هاروت وماروت أنه يسعه جهلهما على الشريطة فيما يلزمه فيهما من ذلك •

وكذلك أحسب قال: من جاء فيه فى كتاب الله أمر الله ليس بمصرح فى ظاهر التنزيل ، فانما يصح أمره فى التأويل فما لم يصح معه التأويل ، ولا يشك فى ذلك ، فواسع له الدينونة فى ذلك بالشريطة على سبيل ما وصفت لك .

وكذلك عرفنا من قول أبى عبد الله محمد بن روح رحمه الله ، فى أبى جهل بن هشام ، أنه نزلت فيه هذه الآية : ( ان شجرة الزقوم • طعام الأثيم ) فقال على معنى قوله انه أبو جهل بن هشام ، ثم قال : على من صح معه أنه أنزلت فيه هذه الآية ، فعليه أن يبرأ منسه قطعا ، ويشهد أنه من أهل النسار •

ومن لم يعرف ذلك فعليه أن يبرأ منه بظاهر أمره ، ومن لم يصح معه ظاهر أمره ، ولا ما نزل فيه ، فليس له ولا عليه أن يبرأ منله باسمه وعينه ، وأشباه هذا فى كتاب الله مما عرفنا فى تأويله ، وليس بالزم من لم يعرف تأويل ذلك •

كما أنه قد قيل: ان هذه الآية نزلت في عائشة أم المؤمنين عليها السلام: ( الطبيات للطبيين ) الى آخر الآية الى قوله تعالى: ( أولئك لهم معفرة ورزق كريم ) •

ووجدنا عن أبى عبد الله رحمه الله أنه قال : وأنا مان يقدول ، أو ممن يشيد أن هذه الآية نزلت فى عائشة ، وليس على من لم يعلم ذلك أن يعلم فيه كعلمى ، ويسعه جهل ذلك ما لم يصح معه ذلك ، فهذا فى اللزوم بالحكم الظاهر •

أما قولك انه لا يكون قتله للغلام الا بالحق ، فصحيح ذلك بلا شك أنه لا يكون القتل من أولياء الله وأنبيائه الا بالحق ، وعلى الحق ، ولكن قد يحتمل أن يكون المقتول محقا ، والقاتل محقا ، وقد يحكون ذلك فى أحكام الظاهر من أحكام المسلمين •

فان قال قائل: فان ذلك قد يكون فى أحكام المسلمين ، لأن أحكام المسلمين انما هى بما ظهر اليهم ، وهذا قد نزل به القرآن ، وفعله ولى من أولياء الله ، ممن قد صحت سعادته فى كتاب الله ، فلا يفعمل السعيد الأ الحق .

فلما صدقت أنه لا يكون من السعداء والأنبياء بأمر الله إلا الحق \_\_ نسخة \_\_ بالحق ، ولسنا نشك في القتل نفسه أنه الحق ، ولا نقول انه لا يلزم ذلك .

ولكنا لم نعلم ما لم يكن الموصول الى معرفته الا بالتأويل أن قد قرأ التنزيل ، وجب عليه معرفة التأويل ، الا أن يكون التأويل مما لا يسع جهله من التوحيد ، والوعد والوعيد ، مما كان مما لا يسمع جهله ، اذا خطر بالبال ، أو سمع ذكره ، وقد يكون من السعداء والأنبياء ، مما حق من فعلهم ، ومحق من فعلوا ذلك ،

ومن ذلك ما جاء به الأثر الذى لا نعلم أن أحدا من أهل القبلة يرده فى قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنثه •

#### قال غسيره:

لعله أراد أتته امرأة ورجمها على الزنى ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمها بعد أن شهد لها بالجنة ، أو رجمها وشهد لها بالجنة ، فقد كان ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومحق من فعسل به ذلك النبى صلى الله عليه وسلم ،

فان قال قائل: فان هذه انما شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة ، اذ تابت وأقام عليها حكم الله ما استحقته ولم يسعه غير ذلك ؟

قلنا له: صدقت بما به لم يكن النبى صلى الله عليه وسلم بتارك حدا قد لزمه اقامته ، ما كان النبى صلى الله عليه وسلم بشاهد لأحد بالجنة لاستغفاره بلسانه ، ولا باقراره بالايمان بلسانه ، ولا بأمره الصالح من شأنه ، ولا بموضعه ومكانه ، والله تبارك وتعالى يقول : ( استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ) •

وقوله: ( سواء عليهم استغفرت أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ) وما كان النبى صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم بعد أن علم أن الله لا يغفر لهم ٠

فان قال قائل: فان قبل الله من النبى صلى الله عليه وسلم ليس بدال على الخروج مما نطق به الكتاب من قبل من قتله من أنبياء الله وأولياء الله ، لأن هذه انها قتلت على حد ، وقد تابت من ذلك ، وهذا الذى قد ذكره الله فى كتابه من القتل لم يكن الا بالحق ؟

قلنا له: نعم قد قلنا ان أنبياء الله لا يكون منهم الا بالحق ، الا ما يكون من زلات الأنبياء عليهم السلام ، والصحيح أنهم

تائبون دن ذلك ما الا أنه قد يمكن أن يكون القاتل محقا ، والمقتول محقا ، والمقتول مبطلا ، والقاتل مبطلا ، وقد صح ذلك فى كتاب الله فى الأنبياء عليهم السلام •

غأما ما جاء فى ذلك من حق القاتل والمقتول مما أخبر الله عن ابراهيم عليه السلام فى ابنه ، وما ابتلاه الله به فيه ، وما أراد من ذبحه تقربا الى الله بذلك ، وهو طفل لا ذنب عليه من غير أن يجب عليه حد من حدود الله ، ولا حق من حقوق الله الا ما ابتلى به ابراهيم ، وذلك قول الله عز وجل : ( ان هذا لهو البلاء المبين ) •

لما أراد ابراهيم باجراء الشفرة عليه من بعد أن أسلما جميعا لأمر الله وتله للجبين الالذبحه ، ولو ذبحه صلى الله عليه وسلم لكان ابراهيم محقا فى ذلك ولو لم يستسم ابراهيم الأمر الله ، ويذبح ابنه كما أمره الله لكان مبطلا ، ولكن حاشاهما من ذلك وقد علم الله صدقهما وارادتهما ، وما يبلغان اليه من سابقتهما .

وكانت طاعة الله لازمة لابراهيم عليه السلام ، وذبح ابنه ابتلاء منه له بذلك ، كما جعل الله طاعته على الملا من بنى اسرائيل فى زمن موسى عليه السلام أن يقتلوا أنفسهم ، اذا ظلموا أنفسهم باتخاذهم العجل فقال : ( فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم ) فلما قتلوا أنفسهم كان ذلك توبوته الله عليهم ، وكانت تلك طاعة عليهم يبتلى الله خلقه بما يشاء •

ولو أن رجلا من المسلمين رأى أحدا من المسلمين يقتل نفسه ، وهو صحيح العقل كان بذلك عنده من الكافرين ، ولم يكن ذلك محتملا عندنا

أن يكون ذلك توبة له ، لأن ذلك ليس من ديننا ، وذلك منسوخ فى كتاب الله وشريعة دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم •

ولو أنه رأى رجلا مسلما يقتل رجلا مسلما لا يعرف على ما يقتله ، كان القاتل والمقتول معه فى الولاية ، لأن ذلك محتمل فى شريعة دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبتلى عباده فى القتل لأنفسهم ولغيرهم من صغير أو كبير بما يشاء ، فيكون ذلك الابتلاء من الله رحمة القاتل وعقوبة للقتول ، والله يفعل ما يشاء فى عباده ،

والاحتجاج فى هذا من كتاب الله دال على الصواب على سلامة من لم يصح معه تأويل ذلك ، هـذا كثير من كتاب الله ، والله أعلم بجميع تأويل كتابه ٠

وأما ما هو خطيئة من الفاعل ورحمة للمفعول ، كما فعل بنو يعقوب عليهم السلام بأخيهم يوسف عليه السلام ، وهم أنبياء الله وخيرته ، وليس هذا بقدوة من بنى يعقوب ، ولا كان ذلك منهم صوابا ، فهؤلاء أنبياء ويوسف صبى ، وابراهيم بنى ، وابنه صبى ،

وكان فعل هؤلاء فى أخيهم لعله يشبه بها فعل ابراهيم فى ابنه ، وان كان فعل ابراهيم أوحش أن لو كان باطلا مثل فعل بنى يعقوب ، لأنه ما أراد باجراء الشفرة فى حلقه الا ذبحه ، وليس بعد اجراء الشفرة الا الذبح .

وهؤلاء عليهم السلام ، وان كانوا قد فعلوا عظيما من الأمر في التائهم اياه في الجب ، فانهم لم يقصدوا الى ذبحه ، بل قد كان من قول بعضهم ليلتقطه بعض السيارة ، فرأوا أن التقاط السيارة ابقاء عليهم وعليه ، ولم يقصدوا منهم بالعمد الى قتله ، فكان هذا من فعل الأنبياء خطأ وزلة ،

وكان الذبح من فعل ابراهيم طاعة لله ، وتقربا اليه ، وهكذا حكم الله فى عباده ، لأن جميع عباده قد حكم عليهم بالزوال ، وأجرى عليهم الانتقال من حال الى حال ، لأنهم له وعبيده ، القاتل منهم والمقتول ، والمحق منهم والمبطل ، يتوفاهم فى بطون أمهاتهم ، وفى أيدى الأحوال شاء من حالاتهم ، والوصف فى هذا يتسع ويطول والله الموفق للصواب ،

وأما ما يصح من ذلك فى كتاب الله من خطاً القاتل والمقتول ، فما فعله موسى من قتل عدوه من غير أن يأذن الله له بذلك ، ويأمره به ، وان كان المقتول عدوا لله ولموسى كان قتله له من غير أن يأذن الله له بذلك بمنزلة الحاكم اذا وجب على السارق قطع يده ، فرجمه الحاكم تقربا الى الله ، وقال : هذا معى أشد من الزنى ، لأن هذا الزانى انما ذنبه فيما بينه وبين الله على مطاوعة من الزانية له ،

وهذا قد انتهك حصنا من حصون المسلمين ، فهذا أولى بالرجم فرجمه على ذلك ، وقال : هذا حد من حمدود الله •

وكذلك ان كان على موسى أن يسخط لله ، ويعادى عدوه ، فانه غير مأذون له فى قتله ، اذ هـو عدو لله وله ٠

ولا يسع جميع خلق الله فيما تعبدهم فى خلقه وفى جميع أمره ونهيه الا بالحق ، ولا يضيق على أحد من خلق الله فيما تعبده الله به الا بالخروج من الحق ، وانما هذا كله جواب فيمن لم يعرف الآية ، ولا يصح معه أمرها ، والله أعلم بتأويل كتابه .

وأما تأويل الآية فقد عرفنا فى ذلك مما وجدنا فى التأويل فى هذا أن المقتول كان كافرا ، وفى التأويل أنه فى قراءة أبى بن كعب رحمه الله : وأما الغلام فكان فاجرا ، هكذا وجدناه فى التأويل ، يروى أنه من قراءة أبى بن كعب •

وأما الغلام فكان فاجرا ، يقطع الطريق ، وكان أبواه مؤمنين ، أى وكان أبواه في التأويل ذوى منزلة وشرف ، وكان ولدهما ذلك يفسد الطريق ، ولعمله ينتهك المصارم ، ثم يلجأ اليهما لموضع شرفهما ، فيمنعانه ، ويحلفان بالله انه ما كان منه ذلك ، قال الله تعالى : ( فخشينا أن يرهقهما ظغيانا وكفرا ) أى يعلمنا أن يرهقهما ذلك الحلف طغيانا وكفرا ، أى فعلم ذلك ،

وفيما وجدنا أن فى قراءة أبى : فعلم ربك أن يرهقهما ذلك الحلف طنيانا وكفرا ، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة ، وأقرب رحما ،

ففى التأويل أنه رزقهما الله من بعد قتله جارية ، والله أعلم كانت صديقة أو ما قد كانت ، الا أنه أحسب أنها كانت صالحة ، فتزوجت فولدت نبيا من الأنبياء فتاب على يديه أمة من الناس على حسب ما عرفنا في تأويل هذه الآية ، والله أعلم بتأويل ذلك وجميع الحق والصواب •

وقلت : ان سأل سائل عن الله تبارك وتعالى أين همو وعملى ما همو ؟

فالذى وجدنا فى هاتين المسألتين من قول المسلمين ان قال لك: أين الهك فقل: هو خالق الأين كان الله ، ولم يكن الأين حتى خلق الأين ، ثم كان المكان ، وكان الأين فبأينيته الأين صار أينا .

### قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه:

الذي عرفنا فبأينيته للأين • رجع •

فهذا ما وجدنا في هذه المسألة ، وهمو قولنا وديننا ، ولا يجموز على على الله الأينية ، لأن الأين انها يقع على محمدود ، ولا يجموز على

الله التحديد ، لأنه من قال : أين فقد أشار الى تحديد الله فى مكان دون مكان ، والله لاتحديه الأماكن ، ولا تخلوا منه الأماكن ، ولا يوصف بمكان دون مكان ، ولا يقع عليه اشارة ولا يدركه عيان ، فتعالى الله عن صفة خلقه وبان •

### قال غير المؤلف للكتاب والمضيف أليه:

البارى تعالى ليس ببائن ، ولا متصل ، ولا منفصل ، ولا مجاور ولا ممازج ، رجع ،

وأما قوله على ما هو تبارك وتعالى ، فقد وجدنا فى ذلك أنه ان قال لك : هو على الشيء ، أو الشيء عليه فقل : لو كان على الشيء لحكان الشيء أقوى منه ، لأن الشيء يحمله ، والحامل أقوى من المحمول عليمه ،

فان قال الله : فالشيء عليه ، فقل لسو كان الشيء عليه لجاز أن يقال : انه أسفل ، لأن المحمول يكون فوق الحامل ، والحامل أسفل من المحمول ، فهذا الذي وجدناه ، وهو قولنا وجوابنا ، ولا يجوز هذا على الله ، وانما عاد الله على جميع الأشياء بقدرته ، واستعلى عليها بعظمته ، وبطنها بخبرته ، واستولى على جملتها باحاطة علمه ، لا يشبه الله بشيء من الأشياء في جميع صفته ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) •

وقول الله تبارك وتعالى: ( لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ) إنما هو خبر أخبر به بذلك عن صفته تبارك وتعالى أنه ( لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ) فلا يجوز النسخ فى خبر الله ، ولا فى صفة الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا .

فاذا جاز النسخ فى آية ( لا تدركه الأبصار ) من صفته جاز النسخ فى آية ( عزيز حكيم ) و آية ( غفور رحيم ) •

واذا جاز في هذا جاز في قوله: انه ( أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ) تعالى الله علوا كبيرا ٠

والكلفة في هذا وفي مذهبه حقيقة ، والمؤنة هينة .

#### وقال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه:

وجدت الحجة على من قال منهم: انه انها لا تدركه الأبصار فى الدنيا وأن البارى عنى بقوله ذلك حينئذ الحجة عليهم . ان كان البارى عنى بقوله ذلك فى الدنيا ، ولا فى الآخرة ، فهو لا يطعم ، انما هـو فى الدنيا ، وأنه على كل شىء قدير فى الدنيا ، ولم يكن له كفوا أحد فى الدنيا ، وأمثال هذا من أخبار البارى التى أخبر بها عن نفسه ،

فلما أن كان لم يكن ذلك ، وكان قوله عاما فى الدنيا والآخرة ، دل ذلك أنه لا يرى فى الدنيا والآخرة اذ مدائح الله لا تزول فى الدنيا ولا فى الآخرة ، ونحو هذا وأمثاله مما يحتج به عليهم • رجم •

وأما معنى قوله: (وجاء ربك والملك صفا صفا) فالذى معنا أنه وجاء أمر ربك والملك صفا صفا • وهكذا خبر الله عن يوم القيامة أن الملائكة تكون يوم العرض صفوفا ، ويأتى أمر الله بما قد حكم وقضى وقسم من أهوال يوم القيامة فقال: (ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية • يومئذ يعرضون) أى ثمانية صفوف •

وقال تعالى : ( وترى الملائكة حافين من حول العرش ) وفى التأويل في صفة يوم القيامة وأخبارها يطول به الكتاب •

والمعنى فى قوله تعالى : ( وجاء ربك ) انما هو : وجاء أمر ربك ، كما قال تعالى : ( هل ينظرون الا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام والملائكة وقضى الأمر والى الله ترجع الأمور ) •

المعنى فى ذلك: هل ينظرون الا أن يأتيهم أمر الله فى ظلل من الغمام ، لأن أمر الله انما تنزل به الملائكة فى الدنيا وفى الآخرة ، كها قد قدره الله وأراده من غير عجز من الله عن ذلك ، ولكن تقديره وتدبيره تبارك وتعالى •

غان قال قائل : فانما ظاهر الآية انما هو قال : ( هل ينظرون الا أن يأتيهم الله في ظلل من المعمام ) •

وقال : ( وجاء ربك والملك صفا صفا ) ولم يقل هاهنا أمر الله ، فانما ذلك قولكم أنتم ٠

قلنا: كذلك قول الله فيمن أنزل به العذاب والعقاب فى الدنيا ، فقال تعالى: ( فأتى الله بنيانهم من القواعد ) وقال: ( فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا ) فيجوز على الله أن يكون هو الآتى فى الدنيا ، كما يجوز أن يكون هو الآتى فى الدنيا ، ويجوز فى الآخرة ، بل لا يجوز عليه ذلك فى الدنيا ولا فى الآخرة ، والحجة فى هذا واضحة من كتاب الله بما يطول به الكتاب ، والله أعلم بتأويل كتابه ، وهو أعلم بالصواب .

وذكرت في قول الله عز وجل: ( وجاءكم النذير ) قلت ما النذير ؟

فقد عرفنا فى ذلك أنه النبى صلى الله عليه وسلم ، وقد قيل فى بعض التأويل : انه الشيب ، والقول الأول أصح معنا .

وقد يرجد أن الشيب يسمى النذير ، أى نذير الموت ، فلما أن كان الشيب انما هو نذير الموت ، قلنا : فقد تقدم الحجة لله على عباده اذا بلغ الحلم من قبل أن يأتيه الشيب ، وقد يمكن أن يكون الشيب فيما هو مخصوص منه فى ذلك ، الأنه قد وجدنا فى التأويل فى هذه الآية : ( أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر ) :

فقال من قال: عشر سنين •

وقال من قال: اثنتا عشرة سنة •

وقال من قال: عشرون سنة ٠

والمعنى هاهنا قيام الحجة على المرء بقيام عقله ، وبلوغ سنه ، فاذا بلغ سنا ، وكمل عقلا ، فذلك العمر الذى تقوم لله عليه فبه الحجة ، ولو عصى الله بعد ذلك طرفة عين ، ولم يعمر غيرها ، ثم مات على ذلك كان مقطوع العذر هالكا بمعصيته بعد بلوغ سنه ، وكمال عقله ، شاب أو لم يشب .

فصح معنا أن هذا القول هو أصح القولين من التأويل ، وان كان ذلك القول الآخر يخرج على تأويل الحق لمن تأول ذلك على معناه ، وفى معناه ، والله أعلم بتأويل كتابه ، وبجميع الصواب .

وذكرت فى امرأة أبى لهب من قرأ سورة (تبت) ( وامرأته حمالة الحطب • فى جيدها حبل من مسد) ؟

قلت: أيلزمه أن يبرأ منها ؟

فليس معنا أن ظاهر الآية فى التنزيل مما يوجب عليها البراءة ، وأنما ذلك فى التأويك •

فكل ما كان انما يصحح حكمه من طريق التأويل ، ليس من طريق التنزيل ، فليس على من لم يعلم التأويل فى ذلك للزوم علم التأويل ، الا أن يبلغ اليه علمه اذا دان بالشريطة فى التأويل بجميع ما يلزمه من تأويل التنزيل •

وانما قيل في ذلك في معنى التأويل قوله : ( حمالة الحطب ) أي

حمالة النميمة : ففى التأويل أنها كافرة فى صحة التأويل ، وأما فى ظاهر التنزيل فليس ذلك على من غاب عنه ، والله أعلم بتأويل كتابه •

وكذلك قلت فى السامرى ، وكذلك أيضا فى السامرى هو معنا فى ظاهر الآية كافر ليس فى التأويل ، فمن عمى عليه ذلك من أجل اذ ليس فى ظاهر الآية لزوم الوعيد بلزوم العقوبة فى الدنيا ، والوعيد فى الآخرة ، فدان فى ذلك بما يلزمه فى ذلك ، وبرىء منه فى الشريطة جاز ذلك له ، ولم يضق عليه ،

وأما القطع بالبراءة منه ، غذلك لازم من وقف على تفسير التنزيل لزوم البراءة •

وانما تكون براءة المتبرىء منه على ما أراده الله فيه من صفته تلك ، اذا لم يصح معه فيه أكثر من ذلك ؟

وأما التسعة الرهط ، فأولئك معنا ألزم أمرا فى البراءة ، وأوضح كفرا ، ولا يسع جهلهم معنا ، لأن فى ظاهر الآية لزوم العقوبة لهم ، والكفر لازم ، ولا يسع جهلهم من وقف على تعبير أمرهم ، والبراءة منهم براءة حقيقة بالشهادة على ما صح فى كتاب الله فيهم ، والله أعلم بالصواب .

وذكرت في قول الله عز وجل : ( قل ما يعبأ بكم ربى لولا دعاؤكم ) ؟

فالذى وجدنا فى التأويل فى تفسير ذلك أنه ما يفعل بكم ربى هـو معناها : ما يعبأ بـكم لولا دعاؤكم ، أى لولا عبادتكم فهكذا وجـدنا ، والله أعلم بتأويل كتابه ٠

وقلت : فيمن يقول بالرؤية وزعم أن هذه الآية (لا تدركه الأبصار) منسوخة ، نسختها : (وجاء ربك والملك صفا صفا) ؟

#### وقلت: ما الحجة عليه في ذلك؟

فاعلم ــ رحمك الله ــ أن هذا المتأول لهذا التأويل مفحش فى القول . حائر عن سواء السبيل باجماع من أهل التأويل على خطئه و لأن أهل العلم بالتأويل مجمعون لا نعلم بينهم اختلافا ، فان المنسوخ لا يجرى من القرآن الا على حرفين لا غير ذلك فى الأمر والنهى ، ولا يجوز النسخ على الوعد والوعيد ، ولا الأخبار ولا على الأمثال .

وعلى هذا جاء الصحيح من القول: ان القرآن نزل على ستة أحرف على الوعد والوعيد ، والأخبار ، والأمثال ، والأمر ، والنهى لا غير ذلك ٠

والوعد والوعيد ، والأخبار والأمثال ممتنعة عن المنسوخ ، وانما يجرى الناسخ والمنسوخ على الأمر النهى لا غير ذلك ، على هذا أجمعت الأمة لا يجوز لهم غير ذلك ، لأنه اذا جاز النسخ فى الوعد والوعيد على الموعد والمواعد ، غلا يجوز ذلك الا من عجز من صاحب الوعيد ،

لأن من وعد ثم لم يصل الى وعيده ، أو رجع عن وعيده ، فلا يجوز ذلك منه ، الا عن عجز ما أوعد ، وكذلك الوعد لا يكون من واعد يقصر فى وعده ، الا من خلف من عدم أو بخل ، والله برىء عن البخل والعدم ، بل هو الصادق فى وعده ووعيده ، الغنى الذى لا يفتقر ، الكريم الذى لا يبخل .

وكذلك لا يكون الخبر من الصادق الا بما هو صدق لا كذب فيه ، وعلم لا جهل فيه •

كذلك لا يضِرب الله الأمثال عبثا ولا لعبا ، تعالى الله علوا كبيرا •

## قال غير المؤلف الكتاب والمضيف اليه:

هم انها يقولون ان تركه للوعيد بعد أن أوعد تكرما لما يشاهدونه من حياء تركهم ، واحتجوا بقول الشاعر:

وانسى وان أوعسدته ووعسدته

لمضلف ايعادي ومنجسز موعدي

فقيل لبعضهم: أفليس يسمى هذا مخلفا ؟

فقال : بلى أفيسمى البارى تعالى مخلفا ، فانقطع •

وأما الدليل: تثبيت الوعيد أنه لو كان فى الأخبار ، لآل ذلك الى تكذيب البارى تعالى ، وذلك أنه اذا قال: يكون كذا ، ثم لم يكن ذلك على ما أخبر به كما أخبر كان كذبا ، ولا يكون صدقا من البارىء تعالى الا بوقوع الوعد والوعيد بمن توعده البارىء أو وعده •

وانما كان النسخ فى الأمر والنهى لتدبير البارى، فى خلقه بما هو خير لهم ، اذ هو أعلم بهم من أنفسهم ، فقد يعلم البارى، تعالى الخير للعباد فى الشدة ، فيأمرهم بها ، كالقتال يوم بدر ونحوه لما أراد لهم من النصرة بعدوهم ، ثم يخفف ذلك عليهم ، وينسخه ونحو ذلك تدبير البارى، تعالى لعباده .

وأما الأخبار فليس فيها تدبير للعباد ، اما الصدق فيما أخبروا ، واما الكذب فيما أخبر تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا .

لأنه تعالى يقول : ( ومن أصدق من الله قليـــلا ) والحجة فى ذلك تطــول •

كذلك لا يضرب الله الأمثال عبثا ولا لعبا ، تعالى الله علوا كبيرا • رجـــع •

وذكرت فى رجل خطر بباله اليهود ، وعرف أنهم مكذبون بكتابنا ونبينا ، فشك فى البراءة منهم ، قلت : أهو هالك أم لا ؟

فعلى ما وصفت ، فهذه صفة لا يسع جهلها ، وقد وجدنا فى الأثر عن محمد بن محبوب رحمه الله ، أن الشاك فى شرك اليهود شاك فى الحق ، ضال عن سواء السبيل ، وهو كذلك ، لأنه متى وسعه الشك فيمن كذب النبى صلى الله عليه وسلم ، فقد وسعه الشك فى الجملة ،

لأن الايمان بالنبى صلى الله عليه وسلم ، والتصديق به من الجملة التى لا يسع جهلها ولا الشك فيها ، وعلى هذا معرفة ضلالة من كذب النبى صلى الله عليه وسلم •

وكذلك من كذب بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ، ولا يسعه الشك فى ذلك ، فمتى شك هلك ، لأنا مما عرفنا من صحيح الآثار من قول المسلمين : أنه كلما لم يسع جهله ولا الشك فيه ، ولا يسع جهل الشاك فيه جهل ضلالة من شك فيه ، لأنه كما لم يسعه هو الشك فيه .

كذلك لا يسعه الشك فى ضلالة الشاك فيه فى المنزلة التى لا يسع على فيه ، ولا يسع جهل ضلالة الشاك فيه ، والله أعلم بالصواب ،

ولا يسع الشك فى ضلالة الشاك فيما لا يسع جهله من تفسير الجملة ، أو فى الرد لشىء من الجملة ولا الانكار لها ، أو الشك فى الشاك فيمن ردها ، أو شىء منها ، وغير منفس فى السوال عنه ، وعليه أن يعلم ضلالة هذا الذى عرفنا ، وبه نأخذ ، ولعله قد قال من قال غير هذا ، والله أعلم بالصواب .

وقلت : وكذلك من خطر بباله الجنة والنار ، والبعث وجهل ذلك ، ولم يعرفه هذا فشك أن لله جنة أم لا ، ولم تقم عليه بذلك حجـة من كتاب الله ولا سمعه من أحد •

قلت أيسعه الشك حتى يسأل عن ذلك ، أم هو هالك؟

فالذى عرفنا أنه لا يسعه جهل ذلك اذا خطر بباله ، أو سمع بذكره، وعرف معناه لم يسعه جهل ذلك •

وكذلك ان شك فيه وليه ، ولم يعرف صدق منزلته ، فلا يسعه الشك معنا فى ضلالة من شك فى ثواب الله وعقابه ، وهو الجنة والنار على من تلزمه معرفتهما من قيام عقله على تفسير معرفتهما اذا خطر بباله ذلك ، أو سمع بذكره وهذا مما نقوم به الحجة على من جهلها ٠

وقلت: انك رأيت فى بعض السير ، ولا يجعل التضييع للفرائض من الاقرار بها ، كترك العمل بها من الانكار لها ؟ قلت: ما أهل هاتين الصيفتين؟

فالله أعلم بتفسير هذا من قول المسلمين ، غير أنه جاء فى الأثر أن التارك للفرائض التى افترضها الله على وجه الاقرار بفرضها بالتجاهل منه على تركها ، وهو يدين بفرضها أنه كافر كفر نعمة ، منافق فاذا تاب من ذلك لزمه حكم ما ارتكب مما ارتكب ، أو ضيع من غرم ، أو كفارة أو ما أشبه ذلك ، وأن من ترك الفرائض على الدينونة منه بتركها •

فان كان دينونة منه بالاقرار بغرضها مع الانكار لتأويل الحق فيها ، متأولا فى ذلك ، غير تأويل الحق ، فهو أيضا كافر نعمة ، منافق ، فاذا تاب من ذلك فلا غرم عليه ولا كفارة فيما تلزمه فيه الكفارة من ذلك ، أذا كان ترك ذلك على وجه الدينونة منه مع الاقرار بالتنزيل والانكار للتأويل ،

ومن ترك ذلك على وجه الانكار للتنزيل ، أو المنصوب من السنة ، فهو مذلك مشرك حلال دمه •

فان تاب من ذلك أهدر عنه ما ضيع من ذلك فى حال شركه ، فهدذا معنا تفسير هاتين الصفتين •

قلت : ووجدت : لا يجعل ركوب المعاصى بميلولة فى الهوى وشهوات الأنفس والتحريم لها والمعرفة لما ركب منها ، مثل ركوبها واستحلالها ، والكفر لما أنزل من تحريمها ، ولما أوجب من الحدود فيها ؟

فعلى ما وصفت ، فأما الصفة الأولى فقد مضى الجواب فيها ، وأما هاتان الصفتان فان المنكر لما أنزل فى تحريمها منكرا للتنزيل ، فهو مشرك، وقد مضى القول فى حكم المشرك •

وان كان مقرا بالتنزيل ، منكرا للتأويل فهـو منافق ، وقـد مضى الحـكم فيـــه ٠

وأما الصفة الثانية: فهم أيضا منافقون ، يجرى عليهم حكم أهل التحريم فيما يلزمهم من ذلك من أحكام أهل التحريم ، من اقامة الحدود، وأخسد الحقسوق •

قلت : ورأيت فى بعض الآثار : أول المعرفة من الله ومنى الاضطرار، ولا بد أن يخلق لهم من المعرفة التى بها يكتسبون ما يلزمهم من معسرفة اللسسه ودينسسه •

قلت فما المعرفة الأولى خلق والثانية اكتساب؟

#### قال غيره:

لعله أراد قال: فالمعرفة الأولى خلق والثانية اكتساب •

قلت : وما هذه المعرفة التي هي اضطرار ، وكذلك المعرفة الأولى التي قال : خلق ، والثانية هي اكتساب ؟

فعلى ما وصفت فلم أقف على جملة معنى ما أردت ، غير أن المعرفة معنا معرفة معنان :

معرغة خلق كما قلت . وهو خلق الله للعقل الذي عقد به ونور العقل الذي اهتدى به العاقل غذلك خلق ٠

ومعرفة مخلوقة زائل حكمها عن اكتساب المخلوق ، لأنها من تدبير الله خالصة ، وليس للعاقل بها شيء من تدبيرها ، ولا من أحكامها ، ولا مسئول عنها ، لأنه متى زال نور العقل الذي عقل به ، زال عنه حكم العقل ، فهذا هو العقل ،

والمعرفة الأولى وهو خلق ، فكان حينتذ القلب ، وان كان آلة العقل التى بها عقل مع نور القلب الذى به اهتدى الى العقل مضطرا الى نور العقل ، لأنه معدم للعقل عند زوال النور الذى به عقل ، وزايل آلة العقل الذى به عقل ، وهو القلب •

فلم يكن للقلب حكم مع زوال العقل ، ونور العقل ، فاذا عقل كان ذلك العقل مضطرا له ، الى معرفة ما أوجب الله عليه معرفته التى ألزمه اياها بما أوضح له من نور العقل من تدبيره ، ومتى زال عقله ، زال عنه حكم هذا الاضطرار الذى اضطر اليه ، مع كمال عقله ، فهذه هى المعرفة الأولى ، وتفسيرها .

وأما المعرفة الثانية: فمن جميع ما اكتسب العاقل بعقله فيما عقل به ، مما اضطر اليه بلزوم أو باختيار ، فكان ذلك عقل مكتسب ، فكل مكتسب فهو من فعل المكتسب له ، وخلق الله له فلم يستغن العقل الأصل مع كماله عن عقل الاكتساب ،

لأنه لم يعقل حين كمال العقل الا باكتساب يعقل الغريزة عن مستغن عن عقل المادة ، وعقل المادة غير مستغن عن عقل الغريزة ، لأنه لا نفع لأحدهما بنفسه دون الآخرون .

### قال غير المؤلف للكتاب وغير المضيف اليه:

وقد قيل: إن معرفة الله تعالى لا تقع اضطرارا بل اكتسابا لأن المعرفة غير المعقل ، انما تستجلب بالعقل ، وقد نصب الله الدلائل لاكتساب معرفته بالعقل ، وفى كتاب الله تعالى كثير من الآى ، كقسوله تعالى : (أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ) الآية •

وقوله تعالى : (أو لم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها) ، ( أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض ) وغير ذلك في كتاب الله ،

ففي معرفة الله اكتسابا هي أو اضطرارا اختلاف المسلمين • رجع •

وقلت : ما تقول فى رجل ولى فى سفر مع امرأة ليست له بمحرم ، من بلد الى بلد مسير يوم أو أكثر ، أهو على ولايته ، أو تزول ولايته ؟

والمؤمن محمول على حسن الظن ، ما وجد له مخرجا ، فاذا لم يكن له فى ذلك محتمل مما يمكن فيه مخارج الحق فقد جاء الأثر بكراهية ذلك ، أن يخلو الرجل بغير ذات محرم منه فى سفر ولا حضر ،

وجاء الأثر عن النبى صلى الله عليه وسلم بالنهى « أن تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ولى من أوليائها » •

وجاء الأثر عن المسلمين أنه ينكر عليه ذلك ، فان لم يتب من ذلك ، فأيسر ما يكون من أمره ، أن يوقف عن ولايته ، لأنه ليس له أن يسافر مع امرأة غير ذات محرم منه الا مع جماعة ،

وكذلك لا يساكن امرأة غير ذات محرم منه الا من ضرورة ، فان الضرورة حال ليس في اختيار .

وقد جاء الأثر فى الضرورة بالسعة فيما هو أكثر من المساكنة والمسافرة ، وذلك مثل اضطرار المرأة الى الرجل ، والرجل الى المرأة عن الغرق والحوائج من السلطان الجائر ، وغير ذلك ، والمؤمن فى حال سعة مع المسلمين ما كان محتملا له .

وقد قيل : ان للمرأة أن تسافر مع الجماعة ، ولو لم يكن معها ولى ، ولو كان الجماعة غير ثقات ، والجماعة معنا من الاثنين فصاعدا .

وقال من قال : ثلاثة فصاعدا ، فهى وان كان الأثر قد جاء بالكراهية لها أن تسافر إلا مع ولى والنهى عن ذلك .

وعن رجل لقى والده فى الحرب، هل يجوز قتله؟

فقال : قالوا : يتواخى عن قتله حتى يلى قتله غيره من الناس ، وان قتله على ذلك باستحقاق لم يكن مأزورا على معنى قوله •

وعن رجل دعا على رجل أن يذهب الله ماله ؟

قال: ان كان من أهل الولاية ، أو ممن لا تجب عليه البراءة ، فلا يجوز ذلك ، وانكان ممن يستحق البراءة بنفاق أو غيره ، فهو حقيق بذلك ، ولا أبقى الله له مالا يتقوى به على عمل معصية الله على معنى قسسوله .

وأما الذى عنده شىء من مال يقدر على الحجج ان حج واحتاج الى النترويج ، فان تزوج لم يقدر على الحج ؟

فمعى أنه قيل: ان كان يخاف على نفسه العنت من الحاجة الى النساء ، كان له أن يتروج ، وكان ذلك عذرا له ، وان قدر بعد ذلك على

الحج حج ، وإلا فرجى له أن لا يلزمه شىء ، وان كان لا يخاف العنت على نفسه ، وانما يتزوج اختيارا فعليه الحج ، وقد لزمه ذلك .

فان تزوج ولم يحج كان عليه الحج دينا واجبا وان حج فقد مضى عن نفســــه ٠

والذى لا يجد الماء للوضوء الا ماء بينه وبينه حتى يحتاج الى الدافــرة والمنازعــة ؟

فمعى أنه اذا كان يحول بينه وبينه ظالم له ، كان له أن يحتج عليه، فان اتقى فى ذلك تقية ، توسع بالتقية وخشى على نفسه ، أو على ماله ، أو على دينه ، فأرجو أن يسعه ذلك •

وان كان الذى بينه وبينه أرباب الماء ، المعنى يحتاج اليه ، أو هنالك شبهة فأولى به عندى التيمم بالصعيد وترك الدخول فيما فيه الشبهة ، والمجاهدة والتعرض للأبدان بغير أمر واضح .

والذي أطلق دابة رجل من الذكران على دابته يطلعها ؟

فمعى أنه فى اطلاقه للدابة من رباطها ، ضامن لها ، وان سلمت ورجعت الى ربها والى حوزه ، ولم يكن فى ذلك مضرة على الدابة ، وفى الدابة فلا يبين لى فى ذلك ضمان الا بمضرة ، لأن أجرة الفحل لا تجوز ، ولا يبين لى عليه أجرة .

وأما الذى ينبت النخلة فيجىء آخر فيأخذ النبات ، فتقرفد النخلة أو لا تقــــرفد ؟

فمعى أنه قيل : لا يلزمه ضمان إلا قيمـة النبات بسـعر البلد ف نظــر العــدول •

وقال من قال: ما أضر عليه بسبب ذلك فعليه ضمانه ، وأكثر القول عند دى هو الأول •

وأما الذي أطنى نخلة وفي النخلة حجبتان ؟

فمعى أنه قيل : اذا لم يشترط المطنى أو المطنى له فى الحجبتين شيئا ، وانها وقع الطناء على حمال النخطة فان للحجبتين تسمية غير النخطة .

وأما من اتجر من الرهائن من يقعد عنه في هــذا الارتهان أشــهرا معروف ، فأطلق قبل ذلك الأجل ؟

فمعى أنه اذا لم يكن للمتجر فى ذلك نفع يحصل له ، فأرجو أن الأجرة فى ذلك لا تثبت ، وان عناه بسبب ذلك عن رأيه ، ودخلا فيه فى ذلك ، فللمتجر بقدرما تعنى فى ذلك برأى العدول ، ولا يبين لى ثبوت ذلك، ولا الأجهرة فيهمه ولا الأجهرة

وأما الثلاثة الذين وجه اليهم ثلاثة صرر دراهم ، لكل واحد منهم صرة ، وأخذ اللصوص صرتين ، وبقى واحدة لا تعرف لمن هي ؟

فمعى أنه يخرج فى معانى بعض القول أنه اذا لم يعرف ذلك كانت بينهم على مالهم فى الأصل ان كان مستويا فى الوزن ، كانت بينهم ، وان كان مالهم مختلفا ، فعلى قدر كل واحد منهم ، ومالهم يقسم بينهم بالأجمازاء ،

وقيل: لا يحكم لهم ولا عليهم فيها بشىء حتى يتفقوا هم على شىء، أو يصح بالبينة لن هى منهم •

وأما الذى وجه اليه حرجانى فرض ، فوصل اليه حرجانى بلعق ، وقال له الذى حملها: انهما له ؟

فمعى أنه بالخيار ، ان شاء أخذهما بالحكم والاقسرار ، وان شساء أخذه بماله على وجه ما يجوز من ذلك - واما يأخذهما على الحكم بأقرار من هما فى يده ، الا أن يعلم أنهما لغير الذى فى يده ، فقد يحتمل فى ذلك رب مخرج لها فى ذلك على ما وصفت لله ، والله أعلم بالصواب •

وأما الذى وجد عليه وليه فهجره أياما لا يكلمه ؟

فقد جاء الأثر: أنه اذا هجر أخاه ثلاثة أيام فلا ولاية له بذلك ، وذلك اذا قصده بالهجران ، والقطيعة واعتقد قطيعته .

وأما ترك كلامه له على وجه العتب ، وهـو مؤد لحقـوقه معتقـد مواصلته وولايته ، فذلك شيء لا نحبه له ، ولا تزول بذلك ولايته ، وهو على ولايته ، ولو لم يكلمه أكثر من ثلاثة أيام اذا كـان وجه المعاتبة ، فذلك شيء لا يعدم من الاخوان ، والخاصـة في هـذا الزمـان ، والله المستعان .

وليس للمسلم أن يهجر أخاه المسلم ، ولا رحمه ولا جاره ، ولو كان رحمه وجاره عاصيا لله ، فعليه مواصلته بما ألزمه الله من مواصلته ، والقطيعة كفر ، وقد قال الله تبارك وتعالى : ( ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ) •

وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: (خد العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) فتأول ذلك المسلمون بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صل من قطعك ، وأعط من منعك ، وأنصف من ظلمك ، واعف عمن شتمك » وهذا كله من الحق والحق .

وقد قال من قال من المسلمين : من عصى الله فينا أطعنا الله فيه ، فلا يكون إلا هكذا ، الله الموفق الى الصواب •

وأما قول الله تبارك وتعالى : ( وقالوا ربنا عجمً لنا قطَّنا قبل

يوم الحساب) فالقط هو الحظ ، فسالوا حظهم من العقاب قبل يوم الحساب ، استهزاء بالنبى صلى الله عليه وسلم ، وبالقرآن ، والله يستهزىء بهم ، وهو كقول : ( ويستعجلونك بالعذاب ) •

وعن قول الله تبارك وتعالى : ( ومن الناس من يعبد الله على حرف فان أصابه خير اطمأن به وان أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين) ما معنى ذلك ؟

قال: يوجد فى بعض التفسير أن أولئك قوم دخلوا فى الاسلام لطلب الغنائم ، فاذا كانت الدائرة على أعداء الله اطمأنوا وفرحوا ، واذا كانت الدائرة على المسلمين سخطوا وقالوا: يا ليتنا لم نكن عندهم ، أو نحو هذا من القسول ، وهو حسن من التفسير .

وعن قول الله تبارك وتعالى : ( وجنة عرضها السموات والأرض ) الى آخر الآية •

قلت : أتكون هذه الجنة التي وصفها الله مثل عرض السموات والأرض ، أو تكون مكان السموات والأرض ؟

قال ، فان الجنة التي وصفها الله ، كما وصفها وهي عرضها كعرض السموات والأرض ، ويمكن في قدرة الله أن تكون مكان السموات والأرض ، ويمكن أن تكون في غير السموات والأرض ، وتكون السموات والأرض بحالهن ، ولا يعجز الله في قدرته شيء من الأمور ٠

ويمكن أن تكون هذه الجنة فى السموات والأرض ، وتكون مشل السموات والأرض بحالهن للسخة للسموات والأرض بحالهن للله العزيز فى قدرته علوا كبيرا .

وعن الجنة : أهى اليوم مخلوقة ، أم يخلقها يوم القيامة ؟

فقد قيل فى ذلك باختلاف واضح ما عرفناه من القــول أن الجنــة والنار هما ثواب الله لأوليائه ، وهى الجنة ، وعقاب الله لأعدائه وهى النار اللتان يثيب بهما ويعاقب بهما فى دار الآخرة ان كانتا مخلوقتين فجائز فى قــدرة الله أن تكونا مخلوقتين ٠

ولعل أكثر القول والدليل: أنهما مخلوقتان ، فان كانتا مخلوقتين فسيخلقان لا محالة متى ما شاء الله يوم القيامة أو قبل ، وهمها معنا مما يسع جهل علمه ، لعله علمهما اذا دان الدائن بأنهما ثواب الله وعقابه فى الدار الآخــــرة •

## قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه:

وجدت أن الدليل على خلق الجنة قوله تعالى : ( قلنا اهبطوا منها جميعا ) فالهبوط لا يكون الا من شيء قد خلق ٠

ووجدت الدليل على أن النار قد خلقت قوله تعالى فى آل فرعون : ( النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ) فلا يعرضن إلا على شىء قد خلق ، لأن يوم القيامة لا يعرضون ، بل خالدون فيها ، وقول النبى صلى الله عليه وسلم : « اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء والمساكين واطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها الأغنياء » •

والاطلاع على الشيء الاقد خلق ، وغير ذلك موجـود في الآثار ، ممـا يدل عـلى خلقهمـا •

(م ١٥ ـ بيسان الشرع ٢٠)

# ت مسألة :

من الأثر : وعن قول الله تعالى : ( إلا المودة فى القربى ) وما المعنى فى ذا\_\_\_\_ك ؟

فقد قيل : في القربي أن يتقربوا الى الله على العمل بطاعته ، وقول آخر : أن يقول لناسه أن يحفظوا قرابتي منكم ، وليس للقوم في ذلك هجة ، والله أعلم بالصـــواب •

#### بساب

#### في العقيل

قال أبو محمد ، أرجو أنه ابن بركة : اختلف الفقهاء فى العقل فقال بعضهم : إن كل مكلف عاقل ، لأن القلم رفع عن الصبى والمجنسون ، ووقسع التكليف على العقسلاء ٠

وقال بعضهم: العاقل هو المطيع لله ، واحتجوا بقوله عز وجل: ( وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير ) ، وبقوله تعالى: ( لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ) •

وقال بعضهم : العقل هو العلم ، واحتجوا بقوله تعالى : ( وما يعقلها الا العالمون ) • واختلف في محل العقل :

فقال قوم: الدماغ ٠

وقال قوم: العقل في الرأس عندهم •

والعرب تقول: ماله عقل ولا قلب بمعنى واحد •

ومن الناس من يذهب الى أن العقال فى القلب ، وان القلب فى الصدر فى الجانب الأيسر •

وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم روايتان : احداهما أنه فى القلب والأخرى أنه فى الصدر •

وعن أبى محمد عبد الله بن محمد بن محبوب : ان العقل فى الرأس،

وكل من نفى أن يكون العقل جوهرا ، أثبت محله فى القلب ، لأن القلب محل العسلوم كلهسا •

وعن أبى على : ان محل العقل الدماغ ، وتدبيره فى القلب ، وقال بعض : وعلى هذا دلت اللغة لأن الدماغ فى أعلى الجسد ، وفى الرأس •

وقال الخليل: القلب مضغة الفؤاد معلقة بالنياط •

وفى الحديث: « لكل شيء قلب وقلب القرآن يس » والقلب والفؤاد اسمان بمعنى واحد ، وهى بضعة من الانسان والفؤاد ظاهرها ، والقلب باطنها ، ألا ترى أنه نسب الى الفؤاد ، وقال عز وجل: ( فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ) •

وسمى الفؤاد فؤادا لتفاؤده ، والتفاود والتفود ٠

#### فصل

العقل أفضل ما أنعم الله تعالى به على العبد ، لأن به يعرف الحسن من القبيح ، وبه وجب الحمد والذم ، وبه يلزم التكليف باجماع ٠

ومن لم يكن له عقل سقط عنه التكليف باجماع ، والعقل هو العلم ، والعلم هو العلم ، والعلم هو العلم من علم عقل ، ومن عقل علم ، ولا يكون العاقل عاقلا الا بعلم مسم عقسله •

والدليل على عقل العاقل: اذا علم ماله مما عليه صح أنه قد عقل مع صحة التمييز بين الحسن والقبيح •

والدليل على ذهاب العاقل: هو أخذ ما عليه ، وترك ما له مع فسعد التمييز .

والعقل عقلان وكلاهما عرض : نجعقل الضطرار ، وعقل اكتساب ٠

فأما عقل الاضطرار فالمركب فيه ٠

وأما عقل الاكتساب فما اكتسبه من عقله ٠

العقل مأخوذ اسمه من عقال البعير يقول: عقلت الشيء اذا شددته وضبطته ، فسمى بذلك تشبيها بالعقال للناقة ، لأن العقل يمنع الانسان من الاقدام على شهواته اذا قبحت ، كما يمنع العقال الناقة من الشرود ،

وقيل : لكل شيء آغة . وآغة العقل الهوى •

وعن النبى صلى الله عليه وسلم: « العقل حيث كان أليف مألوف» وقال صلى الله عليه وسلم: « العقل عقلان غاما عقل صاحب الدنيا فعقبم أى لا ينفع به ، واما عقل صاحب الآخرة فمثمر » •

ويقال: من ضعف عقله تلفت نفسه ، وعن النبى صلى الله عليه وسلم: « من أعطى ثلاث خصال فقد كمل عقله حسن المعرفة بالله ، وحسن الطاعة لله ، وحسن الصبر على الله بلاء الله » •

وعنه صلى الله عليه وسلم: « ان لله خواصا فى الجنة يسكنهم رفيع الجنان — نسخة — رفيع الدرجات الأنهم كانوا فى الدنيا أعقل الناس كانت همتهم المسابقة والمسارعة ، وهانت عليهم فضول الدنيا وزينته — الله •

وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا فقر أسد من الجهل ولا مال أعود من العقل ولا عبادة كالتفكر » •

قال أبو الدرداء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يا عويمر ازدد « عقلا تردد من ربك قربا وعليه عزا » •

قلت: بأبي أنت أمي ، ومن لي بالعقل ؟

قال : « اجتنب محارم الله وأد فرائض الله تكن عاقلا ثم تقبل صالحات الأعمال تردد في الدنيا عقلا وتردد من ربك قربا وعليه عزا عزا » •

وقال: « لو صور الجهل لأضاء معه الليل » •

#### قال غــره:

يحتمل أن يكون الجهل قبل ، فيكون المعنى أن الليل مع سواده يضىء عند الجهل لشدة سواد الجهل ، والله أعلم •

# قالَ الناسخَ :

ووجدت فى جزء الضياء جزء طلب العلم: لو صور العقل الأظلمت معه الشمس ، ولو صور الجهل الأضاء معه الليل .

وقال محمد بن مداد في ذلك:

لو مسور العقسك على مسورة لأظلمت من نسوره الشمسمس أو مسور الجهل عسلى هيئسة لضساء مسن مسورته الدمس

الدمس: ظلمة الليل • رجع الى الكتاب •

ويقال: اذا تم العقل نقص الكلام .

وقيل: أعقل الناس أعذرهم للناس •

وقيل: عقول كل قوم على قدر زمانهم ٠

وعن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما أنتقصت جارحة من الانسان الاكانت ذكاء في عقله » •

وقيل: من زيد في عقله نقص من رزقه ٠

والعقل أبين الفضائل وينبوع الأدب .

والعقل لا يكون عنده كثير نفع بغير علم وأدب ، وانما ينتفع ويثمر بالعلم والأدب اللذين يلحقانه ٠

وقيل : العقل عشرة أجزاء تسعة منها في الصمت ، وواحد في الهرب عن النــــاس •

## قال المضيف:

وجدت في بعض الكتب: الهرب عن السفهاء • رجع •

وقيل : ان عابدا كان في صومعة قد انقطع عن الناس فقيل له : الم معلت هـــذا ؟

فقال: هربت من اللصوص سراق العقول لا يسرقون عقلى ، وعدو المرء نفسه ، وصديقه عقله ٠

#### فمتـــل

النهية واللب ، والعقل كذلك الحجر ، يقول انه لذو لب ونهية ، وإنهم لذو نهى ، وذو منهاة ، والنهى العقل ، وكذلك الحجر ٠

ويقال : رجل ذو مرة ، أى ذو شدة وعقل ، قال الله تبارك وتعالى : (دو مرة فاستوى ) معناه ذو عقل وشدة ٠

قال الناسخ ومثله قول الشاعر:

قــد كنت قبـال لقائكم ذا مرة عنـد لكل مخاصــم ميزانــه

أى ذا شهدة • رجع •

ويقال : عقل المرأة في جمالها ، وجمال الرجل في عقله •

### ن مسالة:

قال أبو محمد: العقل له ترتيب ، انما هو كالميزان لا يتحرك بشىء حتى تضع فيه الشىء ، فاذا وضعت فيه الشىء احترك بما فيه ، وكذلك العقل لا يتحرك بشىء حتى تستعمله ، فاذا استعملته احترك بالخير والشسسسر .

### فصسل

قالت الحكماء: العقل للقلب بمنزلة الروح للجسد ، وكل قلب لا عقل له ، فهو ساقط ميت بمنزلة قلب البهائم ،

وسمى القلب قلبا الأنه أفضل الأعضاء فى المجسد ، والقلب المالص من كل شيء وأفضله ، فالعقل أفضل ، يدفع التدبير الى القلب ، لأنه أفضل الأعضاء وأشرفها •

وقال الفراء: المعقول هو العقل ، والقلب الفؤاد •

# ☀ مسالة :

اختلف الناس فى العقل وصفته على مذاهب شتى :

فقال بعضهم : هو جوهر لطيف يفصل به بين حقائق المعلومات •

واختلف من قال بهذا القول في محله:

فقال بعضهم: محله الدماغ ، لأن الدماغ محل الحسن •

وقال آخرون : العقل هو مدرك الأشياء على ما هي عليه من حقائق المعنى •

وقال بعض المتكلمين: العقل هو جملة علوم ضرورية .

وقال آخرون : العقل العلم بالمدركات الضرورية ، وذلك نوعان :

أحدهما ما وقع على درك الحواس •

والثاني: ما كان مبتدئا في النفوس •

وقال قوم: العقل نور يصيره الله تعالى فى القلب ، يفرق به العبد بين الحق والباطل ، ويميز به ما يلج به على قلبه .

وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « العقل نور فى القلب ، يفرق العبد به بين الحق والباطل » •

وقال آخرون: العقل خلق خلقه الله ، وأسكنه قلب ابن آدم ليدعوه الى الحق ، وينهاه عن الشر ، ويميز بدعواه ما لله تعالى فيه رضا : ويبعث العبد على استعماله وينهاه عن الشر وعن معاصى الله عز وجل فينهاه عن استعماله •

وأن الله تعالى لما خلق العقل قال له : أقبل ، فأقبل ، ثم قال له : أدبر ، فأدبر ، فقال تعالى : ما خلقت خلقا هو أحب الى منك ، بك آخذ ، وبك أعطى ولك الثواب ، وعليك العقاب ، يعنى أنى أثبت من قبل منك ، وأعاقب من يخالفك ، ولا يقبل منك .

وقال آخرون: العقل مواهب الله عز وجل ، يعطى كل عبد من عبيده ما اذا استعمله نجا ، ووصل به الى معرفته ورضوانه •

وان العبد اذا أراد استعماله أن يقف على قلبه عند همه ، ليفرق به الحق من الباطل ، ليستحق العبد اسم العاقل ، إذا أقبل من عقله ولسم يخالفه فيما يدعوه اليه ، فاذا عمل العبد بما دعاه اليه عقله سمى عاقلا ، واذا عدل عن القبول منه سمى جاهلا ، وان كان في قلبه عقل .

والعقل المكتسب هو نتيجة العقل الغريزى ، وهرو بغاية المعرفة ، وصحة السياسة ، واصابة الفكر ، وليس لهذا حد ، لأنه ينمى إن استعمل وينقص ان أهمر ن •

وقال بعض الحكماء: العقل غريزته فى الانسان ، والعلم بالتعليم ، ومن أجل ذلك قالوا: عالم ومتعلم ولم يقولوا متعقل ومعقل ، الأن العقل هبة من الله تعالى ، والعلم بالاكتساب .

#### قصـــل

وكل موضع حريز يقال له معقل ٠

والذريع هو الموت الفاشي الذي لا يتدافنون معه ٠

#### فصيسل

#### ون آلزيادة المضافة:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ان لكل شيء آلة وعدة ، وان آلة المؤمن وعدته العقل ، ولكل شيء مطية ، ومطية البر العقل ، ولكل شيء دعامة ، ودعامة الدين العقل ، ولكل شيء راع ، وراعى العابدين العقل، ولكل شيء بضاعة ، وبضاعة المجتهدين العقل ولكل شيء قيم ، وقيم ولكل شيء بضاعة ، وبضاعة المجتهدين العقل ، وعمارة الآخرة العقل » •

#### فصــــلُ

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « صفة العاقل أن يحلم عمن جهل عليه ، ويتجاوز عن مظلمة ويتواضع لمن دونه ، ويسابق من فوقه في طلب البر ، اذا أراد أن يتكلم تدبر ، فان كان خيرا تكلم فغنم ، وان كان شرا سكت فسلم ، واذا عرضت له فتنة استعصم وأمسك لسانه وتدبر ، واذا أراد فضيلة انتهزها لا يفارقه الحياء ، ولا يبدو منه الحسرس » •

فتلك عشر خصال يعرف بهن العاقل •

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ان الله قسم العقل ثلاثة أجزاء ، فمن كن فيه كمل عقله : حسن المعرفة بالله ، وحسن الطاعة لله ، وحسن الصبر على أمر الله » •

#### 🐺 مسللة:

أول ما المترض الله على عباده المعرفة به ٠

وأول ما أنعم الله به الحياة ، لأنها تدرك الملاذ والمنافع •

وسئل على بن أبى طالب: ما أول نعمة أنعم الله بها عليك؟

قاه : هو أن جعلني الله ذكرا ، ولم يجعلني أنثى ٠

وأفضل ما أنعم الله به العقل ، لأن به يعرف الحسن والقبيح ، وبه يجب الحمد والذم ، ويلزم التكليف ، وأحسن ما خلق فى العبد العلم ، وأقبح ما خلق الله فيه الجهل •

وتمام النعمة على الأمة الاسلام ، الذى أنعهم الله به عليهم ، ورضيه لهم دينا ، وحق الله على عباده أن يعرفوه ، ويوحدوه ، ويعبدوه،

ویشکروه ، ولا یکفروه ، والذی یرید الله من خلقه أن یعرفوه حق معرصرفته .

وعن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « حق الله على العباد أن يعبدوه ، ولا يشركوا به شيئا ، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شميئا » •

وأول ما تعبد به تعالى طاعته واتباع أمره ٠

وأول الحجة على العبد العقل ، وعرف العبد ربه تعالى بآياته ، وما يشاهد بين السماء والأرض ، والليل والنهار والشمس والقمر وما فيهما من آثار صنيعة التدبير وما فى نفسه خاصة من أثر التدبير ، وعلمه أن لهذه الأشياء منه ومن غيره خالقا واحدا مدبرا ، ليس كمثله شيء .

### ※ مسالة:

وأول ما فرض الله تعالى على عباده معرفته ، لأنه الفاعل والمالك ، له أن يأمر وينهى ، فاذا كان كذلك ، وأراد أن يتعبد بشىء فلا بد من أن يتعبد بمعرفته أولا ، لأنه لا يجوز أن يتعبد بشىء قبل معرفته ، فوجب أن يتعبد بمعرفته ، ثم بما أراد بعد ذلك ، لأن فى الشاهد فيما بيننا أن من ملك وفعل له أن يأمر وينهى بالشاهد على الغائب .

لأن فعله حسن وحكمه وأمره ونهيه لنا حكمة ، والحكمة من فعلها يسمى حكيما فى قولنا •

وفرائض الله تعالى التى تعبد الله بها عباده ، وسنها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ، وهو ما أمر الله تعالى عباده أن يرجعوا الى أهل العلم ، والحاملين له فيه بقوله عز وجل : ( فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون) رجع الى كتاب بيان الشرع •

#### فصـــــل

وقيل لكل شيء دعامة ، ودعامة عمل المرء عقله ، فبقدر عقله تكون عبادته لمربه ، أما سمعتم ما أخبر الله عن قول أهل النار . قال الله عسز وجل : ( وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ) •

# ☀ مسألة :

العقل في الانسان غريزي أم مكتسب ؟

فلعم أن العقل الذى لزم به التكليف هو خلق الله فى عبده من غير اكتساب ، والمكتسب منه العلم والآداب ، ألا ترى أن الانسان اذا كان ذا علم وأدب وصف باكتساب العقل ، وكان أرفع درجة مما يكتسب مثل مسا اكتسب •

وقد قيل ان أعوان الأشياء على تقوية العقل التعليم ، وأذل الأشياء على العقل العاقل محسن التدبير ، كما أن الأجسام تغذى بالأكل والشرب، كذلك العقول تغذى بالأدب والعلم •

### فمسسل

قال بعض الأدباء: من أمات شهوته أحيا مرو ته ٠

وقال بعض العلماء: ركب الله عز وجل الملائكة من عقل بلا شهوة، وركب البهائم من شهوة بلا عقل ، وركب بنى آدم من كليهما ، فمن غلب عقله شهوته غهو خير من الملائكة ، ومن غلبت شهوته عقله ، فهو شرمن البهائم .

#### قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه:

كذا يوجد ، وقيل الملائكة أفضل ، واحتسج من احتج أن الملائسكة أفضل من الأولياء لقوله تعالى : ( لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ) فهم أفضل • رجم •

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « الشديد من غلب نفسه » • قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه :

يوجد أنه صلى الله عليه وسلم قال : « ليس الشديد بالصرعة انما الشديد من غلب نفسه » • رجع •

وقال وهب: الهوى والعقل يصطرعان ، فأيهما غلب مال بصاحبه .

# قال غي المؤلف للكتاب والمضيف اليه:

يوجد أن العقل والهوى يصطرعان فى القلب فأيهما غلب مال بصاحبه • رجمع •

# \* مسألة:

العقل أول حجة الله تعالى على العبد •

وعن النبى صلى الله عليه وسلم: « رأس العقل بعد الايمان بالله التودد الى الناس » •

وقال النبى صلى الله عليه وسلم : « التودد الى الناس نصف العقال الله عليه وسلم : « التودد الى الناس نصف

وقال صلى الله عليه وسلم: « أمرنى ربى بمدارة الناس كما أمرنى بأداء الفـــرائض » •

وعنه صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أكلم الناس على قدر عقوله ...م » •

وقال صلى الله عليه وسلم: « أتى جبريل آدم عليهما السلام فقال: التيتك بثلاث خصال فاختر منهن واحدة ٠

فقال آدم عليه السلام: وما هن؟

فقال جبريل عليه السلام: العقل ، والحياء ، الايمان •

فقال آدم عليه السلام: قد اخترت العقل •

فقال جبريل عليه السلام للحياء والايمان : انصرفا فقد اختار عليكما العقل ، فقالا : أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان » •

#### فصيل

قال وهب: قرأت واحدا وسبعين كتابا ، فوجدت في جميعها: أن الله تعالى لم يعط جميع الناس من بدو" الدنيا الى انقضائها من العقل في جنب عقل محمد النبى صلى الله عليه وسلم إلا كحبة رمل بين زمال الدنيا ، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أرجح الناس عقلا ، وأفضلهم رأيا •

وقال: لازالة الجبال صخرة صخرة ، وحجرا حجرا أشد على الشيطان من مكايدة العاقل ،

وقال النبى صلى الله عليه وسلم: « العاقل هو المسلم الذى يتفكر في خلق السموات والأرض ، فيعمل بطاعة الله ، ويجتنب معاصى الله » •

وقيل : ان رجلا قال لنصرانى ما أعقل هـذا النصرانى ، فزجـره النبى صلى الله عليه وسلم وقال : « ان العاقل من أمر بطاعة الله » ،

وغوله صلى الله عليه وسلم: « مه » معناه ما كف المتكلم عما تسكلم به بمنـــزلة: صه ٍ •

وقال ابن مسعود: يتنهى أن يسمى الكافر عاقلا ، ويقال: العقل دون الفهم وهما يتداخلان •

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « سيد القوم أعقلهم » •

وعنه صلى الله عليه وسلم: « لكل شيء معدن ، ومعددن التقوى قلوب العاقلين العاملين ـ وفي نسخة ـ العارفين » •

وعن النبى صلى الله عليه وسلم: « أن الرجل ليكون حاجا أو مجاهدا حتى ذكر أنواع البر ، وما يعطى يوم القيامة الا على قدر عقله ،

#### بساب

## في الجهل والتجـــاهل

#### من الزيادة المضافة:

الجهل نقيض العلم ، تقول جهل فالن ، وجهل فالن على فالن ، وجهل بهذا الأمر ، فالجهالة أن يفعل فعال بغير علم .

#### فصـــل

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من صفة الجاهل: يظلم من خالطه ، ويتعدى على من هو دونه ، ويتطاول على من فوقه » •

كلامه بغير تدبير ، ان تكلم أثم ، وان سكت سها . وان عرضت له فتنة سارع اليها فأردته ، وان رأى فضيلة أعرض فأبطأ عنها ، ولا يخاف ذنوبه القديمة ، ولا يرتدع فيما بقى من عمره من الذنوب ، يتوانى عن البر ، ويعطى عنه غير مكترث لما فاته من ذلك أو صنيعة ،

فتلك عشر خصال من صفة الجاهل الذي حرم العقل •

#### ممـــل

وقال معاذ بن جبل: لو أن الجاهل أمسى وأصبح ، وله من الحسنات وأعمال البر بعدد الرمل وشيكا أن لا يسلم له منها مثقال ذرة •

ولو أن العاقل أمسى وأصبح له من الذنوب بعدد الرمل ، لكان وشيكا بالنجاة والسلامة والتخلص منها ، فقيل لمعاذ : وكيف ذلك ؟

(م ١٦ – بيسان الشرع ٢٠)

فقال : ان العاقل اذا زل وأخطأ أدرك نفسه بالتوبة والعقل الذي قسم الله له ، والجاهل انما هو بمنزلة من يبنى ويهدم ، فيأتيه من جهله ما يفسد صالح عمله ٠

وان صلى أعرض ، وان صام أعسرض ، فيحبط أجسره ، وان أتاه سائل عرض به ، وتبرم به نفسه فيشتمه ويؤذيه ، ثم يتصدق عليه فيحبط أجسسره •

وان حج أو اعتمر آذى أصحابه ونحل ويحمل عليهم كله ، فيكون ما يأثم أعظم مما ينال من الثواب والأجر •

وان سأله أبواه حاجة آذاهما ، ويرفع الصوت عليهما ، وبيرم بهما، ثم يقضى لهما حاجتهما ، وهو مدبر فبالجزاء أن لا يؤذيهما ، ولا يهينهما، فيسخط الله لسخطهما ،

فاذاً تدبرت أمر الجاهل علمت أن ما يفسد أكثر مما يصلح •

# ₮ مسألة :

قال الشيخ أيده الله: الجهل بالشيء على وجهين: أحدهما جهل بوجود الشيء وبمعرفته ، وجهل بمعرفة حكمه مع العلم به ، والقصد اللي فعله ، فهذا الضرب من الجهل لا يعذر صاحبه بفعله ، لأنه قاصد اليه ، متعمد لفعله ، جاهل لفعله .

وكان جائزا له أن يتحذر من فعله بالسؤال عنه واستنباط حكمه ممن يعلمه ، والجهل الأول الذى ذكرناه فى أول كلامنا ، صاحبه معذور فيه ، لعدم الدليل عليه •

# \* مسألة:

الحق نقيض الباطل ، تقول : حق الشيء يحق حقا معناه : وجب يجب وجوبا ، وتقول يحق عليك أن تفعل كذا وكذا ، وحقيق عليك ذلك ، وحقيق أن تفعله ، وحقيق فعيل في معنى مفعول : كقولك : أنت محقوق أن تفعل ذلك ، ويقال : أنت محقوقة أن تفعلى ذلك ،

وفى كتاب الله : (حقيق على أن لا أقول الا الحق ) معناه محتوق على "كما تقول : واجب على " •

والباطل نقيض الحق ، والبطل مصدر الباطل ، وقد بطل يبطل الثىء بطلا اذا ذهب باطلا ، وأبطلته أى جعلته باطلا ، وأبطل غلان اذا جاء بباطل ، رجع الى كتاب بيان الشرع ٠

#### بساب

# في الايمــان

# \* مسالة:

قال أبو سعيد : معى أنه قيل ان ايمان المؤمن يزيد ولا ينقص ، فان نقص منه مثقال ذرة ذهب مصله ، وأما الكفر فيزيد وينقص • رجسع •

وقد قيل عن النبى صلى الله عليه وسلم يرفعه عن جبريل عليه السلام أنه قال: « لن يجد المؤمن طعم الايمان ، ولا يكون مؤمنا حقا حتى يصل من قطعه ، ويعفو عمن ظلمه ، ويطعم من حرمه ، ويحسن الى من أساء اليه » •

فمن فعل هذا مع استقامة على دين الله كان من المتقين ، وقد وعد الله المتقين الجنة ، جعلنا الله من المتقين ورحمنا الله من النار أنه أرحم الراحمــــين •

# \* مسالة:

وتفسير التقوى القيام بأمر الله ، والانتهاء عما يكره الله .

## \* مسألة:

# \* مسألة:

قال أبو سعيد: الايمان يزيد ولا ينقص ، لأنه اذا انتقص منه شيء فقد بطل كله ، ولسكنه يضعف هكذا يقال ، ولا يقال ينقص ، والكفر وف نسخة والعزم على الكفر ليس بكفر حتى يفعله •

## \* مسألة:

قال أبو سعيد : الايمان يزيد ولا ينقص ، الكفر يزيد ينقص ، ولكنه يقال : ان الايمان يضعف ويتفاضل ، ولا يلحقه اسم النقصان في قول أصحابنا .

وقال — نسخة — وقيل : كل طاعة لله فهى من الايمان ، ولا يقال كل طاعة لله هى ايمان ، وليس كل طاعة ايمان ، لأن فيها الوسائل ، وترك الوسائل لا تكفره ، والايمان اذا ترك كان تركه كفرا .

ويقال : كل ايمان هو طاعة الله ، ولا يقال : كل طاعة الله فهى ايمان لأن من الطاعة ما يكون وسيلة .

#### \* مسألة:

وكذلك الامام له أجره وأجر من عمل بعدله من الأعوان والعمال اذا كان عادلا ، وليس عليه وزر ما أتوه ان شاء الله .

### قال غير المؤلف:

إلا أن يعلم بإساءتهم فيداهنهم عليها ، أو يستعملهم على غير توبة،

أو يلحقهم التهم فى سيرتهم ، فيستعملهم بعد ذلك ، فهو عندى آثم ، لأن عثمان بن عفان كان اماما ، ملما لحقته التهمة معهم عزلوه .

وقد عرفت أن الامام اذا كان متهما ــ نسخة صار ــ حل عزله ، أن الوصى لليتيم اذا اتهم بفعل مالا يجوز فيما أوصى اليه ، وتظاهرت عليه أســـباب التهم:

فقال من قال: انه يعزل من الوصاية •

وقال من قال: ان الحاكم يدخل معه غيره لئلا ينفرد بفعل ، وأما اذا صحت خيانته عزل ، ولا أعلم في ذلك اختلافا .

وأما الامام فلا يحسن أن يقام معه غيره ، كالوصى لليتيم ، ولكنه اذا لحقته التهمة فى دينه أو سيرته ، وتظاهرت عليه أسباب ذلك عزل ، ولا أعلم فى ذلك اختـــالاها •

رمن أسباب تهمته أن تصح منه المعاصى ، ثم يستتاب من ذلك ، فيتوب ثم يعاود أيضا ذلك ، ثم يستتاب فيتوب ، وما أشبه هذا ، فاذا لحقته التهمة جاز عزله ، والله أعلم •

لأنه اذا كان الوصى اذا اتهم لم يجز أن يؤتمن على ما أوصى اليه، واستحال أمره عما كان عليه ، فالامام أولى وأوجب أن لا يقر على منزلته، لأنه مؤتمن على دماء المسلمين ، وأحكام أموالهم وفروجهم ودينهم ، لأنهم يحاربون معه ، ويقيمون معه الحدود وسائر الأحكام بأمره ، والوصى انما هو مؤتمن على مال اليتيم .

وقد يكون المال قليلا وكثيرا ، فلا ينبغى أن يكون الامام الا أمينا مرخيا ، فاذا لحقته التهم فهو أحق بالعزل من الوصى ، والله أعلم •

فينظر في هذا ، ولا يؤخذ منه الا ما وافق الحق ان شاء الله •

### الله عسالة:

ومن كتاب تهذيب البيان في تفسير القرآن : تأليف أبي عبد الله محمد بن أحمد اللخمي النحوى :

مما اختصره من تفسير محمد بن جرير الطبرى : وقد روى عن عمر ابن عبد العزيز ، أنه كتب الى عماله :

أن للايمان شرائع ، وفرائض ، وحدودا ، وسننا ، فان أعشى غسأبينها لكم حتى تعملوا بها ، وان أمت فما أنا على صحبتكم بحريص ونحسو هدذا •

واتفق الموسومون بالسنة على أن الايمان قول باللسان ، واعتقاد بالقلب ، وعمل بالجوارح ، يزيد بالطاعة والعلم ، وينقص بالمعصية .

وروى عن سهيل أنه يزيد بالطاعة والعملم ، وينقص بالمعصية والجهل ، وهذا أتم ، والله أعلم ٠

وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يعظ أخاه فى الحياء كأنه ينهاه فقال : « دعه فان الحياء من الايمان ، وانما الحياء خلق » فأثبته صلى الله عليه وسلم فى الايمان .

وقد روى : « ليس الايمان بالتجلى ولا بالتمنى ، ولكنه ما وقر في القلب يصدقه العمل ، والذى نفسى بيده لا يدخلن ــ نسخة لا يدخل ــ أحدكم الجنة إلا بعمل صالح يتقنه » قالوا : وما اتقانه يا رسول الله ؟ قال : « يحكمه » •

والمرجئة زعمت أن الايمان هو القول ورأوا أنه ان عمل أى عمل مع الاعتراف بالشهادة لم ينقض ايمانه ، ويمنعون من أن يكون الايمان

يزيد وينقص . فكأنهم يمنعون من التفاضل فى الايمان ، وكل هذا خروج عن الحق والسسنة •

وكثيرا ممن يدعى السنة ، ويظهر القول بأن الايمان يزيد بالطاعة ، وينقص بالمعصية ، يتأول فى ذلك أن زيادته بالطاعة هو كون من شهدة بالشهادة ، وعمل بالطاعة وهو معنى زيادة ايمانه اذا كان له مع الشهادة عمل بالطاعة ، فشهادة وعمل أزيد من شهادة بلا عمل ،

والمحققون بالسنة يرون أن الايمان الذى فى القلب يزيد بزيادة الطاعة ، وينقص بنقصها ، وهذا هو الصحيح ، ويشهد له ما روى فى الحديث : « أخرجوا من النار من كان فى قلبه مثقال كذا من الايمان » وأراه قد روى : « أخرجوا من النار من كان فى قلبه مثقال دينار من الايمان » •

ثم نقص ذلك الى مثقال بر أو شعير ، والى مثقال ذرة ، والى أدنى من هذا ، فكل هذا شاهد على أن الأيمان الذى فى القلب يزيد بزيادة العمل الصالح ، وزيادة العلم وينقص بنقص ذلك •

فالايمان باطن فى القلب ، ولكن ظهور العمل الصالح يدل على زيادته ، وينقص العمل الصالح يدل على نقصه فى القلب ، وقد رويت فى ذلك له آثار كثيرة ٠

وقد روى عن على بن أبى طالب أنه قال: الايمان يبدوا فى القلب لمضة ، فكلما ازداد الايمان ازدادت حتى يبيض" القلب •

والنفاق يبدو فى القلب لمضة لمضة حتى يسود القلب ، قال : وايم الله لو شققتم عن قلب المؤمن لوجدتموه أبيض ، ولو شققتم عن قلب المنافق لوجدتموه أسهود .

يريدون ، والله أعلم ، أى لو استكشفتم باطن القلبين وكشف لكم ذلك منهما لرأيتم عيانا •

وأما قول الله عز وجل: ( قالت الأعراب آمنا قل لم يؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ) فربما يحتمل وجهين ، والله أعلم ، أى لم تؤمنوا بالايمان السذى يتحقق به كمال الايمان وتمامه ، وليس معناه على هذا الوجه نفى الايمان عنهم ، بحيث لا يكون لهم شىء من الايمان قل أو كثر .

ويحتمل أنه لم ينف عنهم الايمان وقد دخلوا به فى جملة المؤمنين ، فربما كان هذا الوجه أقوى الوجهين أحدهما : أنه قد أثبت لهم الاسلام بقوله : ( ولكن قولوا أسلمنا ) ولا يكون الاسلام بحقيقة الا ومعه حظ من الايمان وإلا لكان نفاقا .

وأيضا فقول الله تعالى: (وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا) وان كانوا ليس لهم من الايمان حظ قل أو كثر ، فليس يقبل لهم عمل ، لأن المنافق الذى تحقق نفاقه ، لا يقبل له نفقة ولا عمل ، وقد شهد بذلك الكتاب •

وبهذين الوجهين لا ينتفى عنهم الايمان بالكلية وهو الأظهر ، اللهم الا أن يكون هؤلاء الأعراب قد علم الله منهم أن قولهم : آمنا ، نفساق لا حقيقة له ، وهذا انما يكون لخاص من الأعسراب الذين هم منافقون لا ايمان لهم فوجه ، والله أعلم بما أراد .

وقد ذكر الله بعض الأعراب بالايمان ، واحتساب نفقاتهم قربات عند الله ، وصلوات الرسول ، وأثبت لهم القربة بذلك ،

وقد روى : لا يزنى الذى يزنى ساعة يزنى وهو مؤمن ، ولا يسرق الذى يسرق ساعة يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر الذى يشربها ساعة يشربها وهـو مؤمن ، ولا ينتهب نهبـه ذات شرف يرفع الناس اليـه

أبصارهم وهو ساعة ينتهبها مؤمن • فما بالكم ونحو هذا •

وروى أن الايمان نزه ، فاذا زنى العبد أو نحو هذا ارتفع عنه ، فصار فوقه كالمظلة ، فاذا لام نفسه وراجع راجعه الايمان ، وروى من ملذا آثار:

فمن بعضها : أن العبد اذا فعل هـذا خلع منه الايمان كما يخلـع قميصـــه ٠

وروى حديث عن المسيح عليه السلام: أنه بينما هو جالس مسع أصحابه ، جاء طائر كأحسن ما يكون ، أو روى أنه طائر من ذهب فوقسع ناحية منهم ، ثم تجرد مسكه ، فاذا هو أقبسح شيء حين تجسرد منه : أقيرع أحيمش ، ثم ذهب الى جيفة هناك فتمرغ فيها فازداد نتنا الى قبحه ، ثم بعد ذلك ذهب الى نهر ضحضاح فاغتسل فيه حتى خرج منه فاغتسل فيه حتى خرج منه فاغتسل فيه حتى خرج منه كأنه ببضة مقشورة ، ثم رجسع الى مسكه فتدرعه فعاد الى أحسن ما كان ونحو هذا •

فسألوا المسيح عن ذلك ، فأخبرهم أنه مثل المؤمن اذا كان عليه الباس الايمان كان عليه أحسن صفة ، فاذا عزم على معصية خلع عنه لباسه ، فبدا من قبحه ما شاء الله ، ثم اذا واقع المعصية زادته نجاسة ونتنا إن ندم واعتقد التوبة وبادر اليها غسلت التوبة عنه نجاسة الذنب ونتنه ، ثم اذا صحت توبته رجع الى مسكه فتدرعه فعاد الى أحسن مساكسان .

قال فى الحديث: وتلك الأمثال نضربها ، أى أن الذى يضرب من الأمثال لهذا يظهر فى زمان النبوة عيانا •

وروى أن بعض أهل البيت ــ وأراه الباقر ــ سئل عن نحو هـذا الحديث ، فدور دائرة فيها اتساع فقال : هذا الاســلام ، ثم دور في

جوفها دائرة فقال: وهذا الايمان مقصور فى الاسلام: فاذا أذنب العبد نقل من دائرة الايمان الى دائرة الاسلام: قال: ولا يخرجه من هذه إلا الشهيسرك •

وهذا المثل ، والله أعلم ، تضمن أنه وان خرج عن دائرة الايمان فلكونه ثابتا فى دائرة الاسلام ، فلم يذهب عنه الايمان بالكلية حتى لا يبقى له منه شىء ، ولو كان منافقا ، والنفاق من شر مراتب الكفر .

## قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه:

هذا كله خبط لا يلتفت اليه ، فالايمان والاسلام واحد ، والمؤمن والمسلم واحد فقط ، رجع .

وقد كان وقع فى صدر الاسلام خلف تكاتف سؤال كان تركه خيرا من تكلفه ، كان يقول أحدهم لصاحبه : أمؤمن أنت ، فاختلف الجواب منهم عن ذلك :

فمنهم من قال: أنا مؤمن ان شاء الله ، فاستثنى خوفا من التزكية ، وخوفا من الخاتمة المعصية عنه ٠

ومنهم من حاد عن لفظ السؤال الى لفظ هو عنده أسهل فقال: آمنت بالله وكتابه ورسله أو نحو هـــذا ٠

ومنهم من قال : أنا مؤمن وخاف أن يدخله ان استثنى اتهام شك • ومنهم من لم يجب عن هدا وقال : يقولون أمؤمن أنت وما أنا بشماك •

ومنهم من أجاب وقال: أرجر ولم يقطع لأجل الخاتمة ، وربما تأول من أمسك عن الجراب قول الله تعللى: ( واذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه ايمانا) فلم يخبر عن المؤمنين بجواب ،

فأخبر الله تعالى يقول عنهم: ( فأما الذين آمنوا فزادتهم ايمانا وهم م يستبشرون ) وأرى هذا السؤال نجم بالعراق •

وروى أن رجار من أهل الشام قدم العراق ، وكان الرجل قد صحب معاذ بن جبل ، وأخذ عنه ، فحضر قوم من أصحابه ابن مسعود فقالوا له: أتشهد أنك مؤمن ؟

قال: نعـم ٠

قالوا: أفتشهد أنك في الجنة؟

قال: أخاف الذنوب •

فقالوا: نحن نشهد أن المؤمنين فى الجنة ، ثم ذكروه لابن مسعود وهو كان غائبا فقدم فقالوا له: هذا الشامى الذى أخبرناك عنه ٠

فقال له ابن مسعود : أتشهد أنك مؤمن ؟

قال: نعــم ٠

قال: تشهد أنك في الحنة

فقال: أخاف الذنوب •

قال له : أفلا أرجأت الأولى كما أرجأت الثانية •

وأراه قال : لو شهدت أنى مؤمن لشهدت أنى في الجنة ٠

فقال الشامى : صلوات الله عليك يا معاذ ، هذا ما كان معاذ يخوفنا من أمثالك ٠

فقال له عبد الله: وما قال لكم معاذ؟

فقال: اتقوا زلة العالم ، وأراه خشن القول لابن مسعود .

فقال: وهذه زلتك يا ابن مسعود ، أما علمت أن الناس كانوا فى زمان النبى صلى الله عليه وسلم مؤمن ومنافق وكافر ، ومن لم يكن من المؤمنين كان من الصنفين الآخرين •

فروى أن ابن مسعود اعترف له بأنها كانت زلة منسه ، وكان ذلك الاعتراف من ابن مسعود رضى الله عنه لفضل خشيته ، ولو احتج عسن قوله لوجد مقالا ، ولكن كان من الخشية لله على أعظم رتبة ، مع أنه كان يرى لمعاذ ولفضله •

وقد روى عنه رضى الله عنه أنه قال: ان معاذا كان أمة قانتا لله عنيفا ولم يكن من المشركين ، فظن السامع أنه قاله غلطا فقال: ان ابراهيم كان أمة ، كأنه يذكره بلفظ الآية ، فأعاد ابن مسعود أن معاذا كان أمة قانتها كما قال أولا .

## ثم قال: أتدرى ما الأمة ؟

قال: الذى يعلم الناس بها الخير ، يعنى وقد كان معاذ كـذلك ، والقـانت المطيع للـه ، وأراه قال: وقـد كنا نشبه معـاذا بابراهيم صلى الله عليه وسلم ، والذى نعتبر من هذا عن تجـريد القول ، والله أعلم ، أن المؤمن قـد يقال على ظاهر ما يبدو من المؤمن الاعتراف بالدين والايمـان بـه .

وعلى ذلك وقعت الأحكام فى الشرع كقـول الله تبـارك وتعالى فى الكفارة: ( فتحرير رقبة مؤمنة ) فلم يكلف الناس أن يستطلعوا البواطن ، ويشقوا عن القلوب ، ولو كلفوا ذلك لم يجـدوا من يقطع بايمانه على الغيب من سره ، وانما هـو على ما يظهـر من الاعـتراف بالايمان والشـهادة به •

وكذلك قوله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) ثم قال: والله أعلم بايمانكم ، فأخبر عن علمه عز وجل بما غيبت القلوب من ذلك ، ثم وسع على ظاهر الحكم فقال تعالى: ( بعضكم من بعض ) فهذا يوضح حقيقة ذلك ايضاحا بينا ،

وقد أوضح الحسن البصرى فى ذلك قسولا فصل فيه الأمر على وجهين : كان قائلا قال له : أمؤمن أنت ؟

فقال: ان كنت تريد هل أنا مؤمن من الذين قالوا: (آمنا بالله وما أنزل الينا وما أنسزل الى ابراهيم واسماعيل) الآية (ونحسن لسه مسلمون) فنحن منهم ، وان كنت تريد هل أنا من الذين قال الله تعالى فيهم: (انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم) الى قوله: (أولئك هم المؤمنون حقا) الى آخسره ، فوالله ما نعرف ذلك الأنفسنا بعده .

فأخبر أن المؤمن قد يقال على حكم الظاهر ، وبذلك تجرى الأحكام به ، وقد يقال لصغار الكمال ، ولا ينبغى لأهل التقى أن يشهدوا بذلك لأنفسهم ويزكوها ٠

ومن قال: انى فى الجنة فهو فى النار ، فنهى عن ذكر كل هــذا ، النه من تركية النفوس ، وقد قال الله تعالى: ( فلا تركوا أنفسكم هــو أعــلم بمن اتقى) •

على أنه قد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال لحارثة وهو غالم حدث السن: «كيف أصبحت يا حارثة ؟ » قال: مؤمنا حقا قال: « ان لكل حق حقيقة فما حقيقة ايمانك ؟ » قال: عزفت نفسى عن الدنيا ، فاستوى عندى حجرها وذهبها ، وكأنى أنظر الى عرش ربى بارز ، وكأنى أنظر الى أهل الجنة في الجنة يتزاورون ، وكأنى أسمع عواء أهل النار •

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عرفت فالزم ، أو قال أبصرت فالزم »، مؤمن نور الله الايمان في قلبه ،

وقد بلغ بحارثة هذا بحقيقة الايمان واليقين أنه كان مع رسول الله الله صلى الله عليه وسلم فى بعض المعازى ، غسمعه يقول: ان الله يضحك الى عبده •

## قال غيره:

اذا كان عبده شاهرا سيفه يقاتل فى سبيل الله حتى يستشهد أو نحو هذا فقال : وكان يعجن عجينا فما بينى وبين أن أكون هكذا الا العجين ، فشلت يده من العجين ، فقاتل حتى قتل ، فجاعت أمه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ان يكن حارثة فى الجنة فلا أبكى ولا أبالى ، وان يكن غير ذلك فسترى ما أصنع ،

فقال: «أصبت يا أم حارثة لل نسخة لل أهبلت ، أجنة واحدة هي ، انها لحنان كثيرة ، وانه لفي الفردوس الأعلى » فرجعت وهي تضحك وتقول: بخ بخ لك يا حارثة ،

ومن هذا الكتاب ، من تفسير أول هذه الآية : (قالت الأعراب آمنا) عن مجاهد : أعراب بنى أسد بن خزيمة (قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا) عن الزهرى : أن الاسلام الكلمة والايمان والعمل •

وعن سعد : أعطى النبى صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يعط رجالا منهم شيئا ، فقال سعد : يا رسول الله ! أعطيت فلانا وفلانا ، ولم تعط فلانا وهو مؤمن ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « أو مسلم » حتى أعادها ثلاثا سعد والنبى صلى الله عليه وسلم يقول له : « أو مسلم » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « انى أعطى رجالا وأدع من هو أحب الى منهم مخافة أن يكبوا فى النار على وجوههم » •

وعن ابن زيد : لم يصدقوا ايمانهم بأعمالهم ، فرد الله ذلك عليهم ، وأخبرهم أن ( المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ) الآية ، صدقوا ايمانهم بأعمالهم ٠

وعن ابن عباس: أرادوا أن يتسموا باسم الهجرة ، وأنه لا يتسموا بأسمائهم التى سماهم الله ، فكان هذا فى أول الهجرة قبل أن ينزل فى المواريث •

وعن قتادة: لم تعم هذه الآية ، وانما هى فى حى امتنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم باسلمهم وقالوا: لم نقاتلك كما قاتلك بنو فالن ٠

وعن مجاهد: أسلمنا: استسلمنا ٠

وعن ابن زيد: استسلمنا دخلنا في السلم ، وتركنا المحاربة والقتال لقولهم: « لا الله الا الله ، فاذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم الا بحقها وحسابهم على الله » •

( ولما يدخل الايمان في قلوبكم ) أي ولما يدخل العلم بشرائع الايمان ، وحقائق معانيه في قلوبكم ٠

( وان تطيعوا اللسه ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا ) أى لا ينقصكم الظاهرين من معنى لفظ الايمان التصديق وبظاهر معنى التصديق ، التصديق بالقلب ، لكن أهل السنة على أن الايمان يحتوى على شرائع .

## \* مسألة:

قال أبو سعيد : معى أنه يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا يكون المؤمن مؤمنا حقاحة على يحب للناس كما يحب لنفسه »

ويخرج ذلك عندى أنه يحب للناس التوبة من الذنوب ونحر ذلك ، ويحب لهم العافية من الأمراض ، لأن المؤمن قلبه رحيم •

# نه مسألة:

يوجد عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الدين النصيحة » قيل لمن يا رسول الله ؟ قال : « لله ولرسوله ولكتابه وللأثامة ولجماعة المسلمين » •

#### بساب

#### في الاستطاعة

ومن قصيدة أبى المؤثر:

وقدوم بنوا فى الدين أقبح بدعه السامق المنزحساق

فقالوا لنا قبل الفعال استطاعة عن الله نستغنى بها حين نفرق

قالت المعتزلة ومن قال بقولهم ممن لا يثبت القدد : الاستطاعة قبل الفعل ، ولو كانت الاستطاعة قبل الفعل لم يكن منهم اهتمام بمعصية ، ويعزم عليها ، ثم يدع ما عزم على فعله ، فلو كان مستطيعا لكان فاعلا .

فان زعموا بزعم على الفعل باستطاعة ، وترك باستطاعة ، فأى الاستطاعتين كانت أولى به ، وأقدم عليه ، فلابد لهم من أحد قولين أن يقولوا به ، اما أن يقولوا كلتا الاستطاعتين مع الفعل .

فان قالوا بهذا فقد نقضوا قولهم ، وأدخلوا الضعف على أحد الاستطاعتين ، لأنه لما عزم على الفعل كان عزمه على القول غائبا عنه ، لم تكن نية ، فلما عزم على الترك علمنا أنه شيء أحدث له فغاب عنه عزمه على الفعل .

و أن زعموا أن الأولى من الاستطاعتين هى أولى ، فقد أبطلوا قولهم اذا حدثت فيه الاستطاعة ، وقد كان جاهلا لها لا يريدها حتى حدثت فيه وأبطلت ما كان أولى به ، وأدخلت عليه الضعف والحجج عليهم كثيرة ،

# : مسألة

الاستطاعة معنا على ضربين ، فمنها نعمة ، ومنها بنية .

فأما النعمة: فهي التي يعمل بها الطاعة •

وأما البلية: فهي التي يحمل بها المعصية •

## \* مسالة:

قال أصحابنا: يقولون ان الاستطاعة محدثة مع الفعل ، وليس هى قبله ولا بعده ، ولا هى استطاعة واحدة ، ولكن هى استطاعات كثيرة ، لكل فعل فعله استطاعة ، محدثة للطاعة استطاعة ، وللمعصية استطاعة المعصية .

#### بسساب

## في الهدى والضلال

وسألت أيضا عن الضلال ممن هو ؟ من الله ، أو من الشيطان ، أو من العسد ؟

فاعلم أن الضالال هو فعل العبد الذي ضل به ، وفي كتاب الله دليل \_ نسخة \_ دلائل على ذلك :

قال الله تعالى : ( فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ) •

وقال تعالى : ( فبظلم الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا ) •

# ☀ مسالة:

من الأثر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يروى ذلك عن ربه عز وجل : « يا ابن آدم بمشيئتى شئت بنفسك ما كنت تشاء ، وبارادتى أردت لنفسك ما كنت تريد فبمشيئتى أديب فرائضى ، وبخذلانى وقعت فى معصيتى ، فأنا أولى بحسناتك ، وأنت أولى بسيئاتك منى ، لأنى لا أسأل عما أفعل والعباد يسألون » •

## قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه:

قوله: « وبخذلانى وقعت فى معصيتى » لم يكن الخذلان سببا للوقوع فى المعصية ، ولو كان كذلك ما عذبه الله ، الأنسه لا يعسذب على غعله تعالى ، ولكن بسوء اختيار العبد اختار المعصية ، فعند اعتماده

لفعلها خذل ، ولو كان غير ما قد قلت ما قال تعالى : ( فلما زاغاوا أزاغ الله قلوبهم) • رجع •

# \* مسألة:

ومن جامع أبى محمد: قال الله تعالى: (ولو شئنا لآتينا كل نفس مداها ولكن حق القول منى الأمائن جهنم من الجنة والناس أجمعين ) ففى هذه الآية دليل من الله تعالى لمن يعقل عنه خطابه على أنه لم يغوض الأمر الى عباده ليستبذل كل أمر منهم بمراده كما زعم المحدون في آياته المنكرون الأحكام كتابه ه

قالوا: فقد شاء الله من الخلق أن يؤمنوا ، ولم يشا منهم أن يكفروا ، وأحب الكافرون لأنفسهم أن يكفروا فكانت محبتهم غالبة لمحبته ومشيئتهم ظاهرة على مشيئته ، وهم ان شاءوا أن لا يكفروا نفذت مشيئتهم والله تعالى عنهم ، فقد شاء من الخلق أن لا يكفروا فلم تنفذ مشيئته ، وأراد أن يؤمنوا فلم يبلغ ارادته ، فكيف يكون ذلك وهو يقول عز وجل: ( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ) •

أغليس في هذا القول دليل لأولى التمييز والأبصار على أنه لا يستطيع ممن سبق له الخذلان أن يدخله في ملة أهل الايمان ، ولا يقدر أحد ممن يتعبد بالاسلام على الخروج عن الايمان الا بمشيئة الله ، غلا سابق لأمره ، ولاراد لحكمه ، خالق الخلق ، ومدبر الأمر ، تعالى الله عما يقول المبطلون علوا كبيرا .

## \* مسالة:

وقلت فى قول الله تعالى : ( يضل من يشاء ويهدى من يشاء وما ربك بظلام للعبيد ) •

تلت : غان قال لك مناظرك : أيضلنى ويدخلنى النار وقد قال : ( رما ربك بظلام للعبيد ) قلت : ما الحجة عليه في هذا ؟

فالحجة فى هذا قول الله بنفسه ، ولا حجة له فى ذلك أنه يضله ويدخله النار ، فقو فى ذلك عادل ليس بجائر ولا ظلام للعبيد ، وانما ظلم العبد نفسه .

## قال غير المؤلف للكتاب والمضيف أليه:

اضلال البارى هاهنا لهذا العاصى هو خذلانه للعاصى عند أخده ف المعصية ، وخذله وتركه على ما هو عليه من فعدل المعصية ، رجع .

وقلت فى قول أصحابنا: ان الله يعذب على المقدور ، وعلى فعله ، لا يعذب على القدر ، فما القدر وما هو المقدور ؟

فمعى أن القدر فعل الله بهم ، والمقدور أفعالهم التى قدرها الله لهم ، وعليهم بعدله ، فال يعذبهم على فعله بهم ، وانما يعذبهم على أفعالهم .

## قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه:

انظر حيث لم يجعل فعل البارى معذبا عليه ، والخذلان فعله فلم يعذبهم البارى ويقع بهم عذابه ، اذ أنه فعل بهم ذلك الخدلان ، وبنما كانت معصيتهم سببها الخذلان ،

وانما عذبهم كما قال صاحب المسألة على فعلهم ، لا على فعله ، لا على فعله ، لأنه تعالى يقول : ( وذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون ) • رجع • قلت : وفي قول أصحابنا أن الله لا يعصى باستكراه ولا بملبة •

قلت : فان قال لك مناظرك فيعصى وهو راض ؟

فمعى أنه ليس من صفته أن يعصى على الاستكراه ، ولا يعصى

رعو راض ، والاستكراه لا يكون الا من غلبة فيكره على ما يغلب عليه ، فالله غالب غير مغلوب .

والاستكراه غير الكراهية ، والرخا معنى الخروج من الكراهية لا الاستكراه له ، فزر كاره للمعصية غير راض بها ، ولا يستكره عليها ، ولا يثبت عليه الرضا اذا لم يثبت عليه الاستكراه .

## الله مسألة:

### من الزيادة المضافة:

وقد يقال: أضل الله ، وأضل الشيطان ، وأضل الناس بعضهم بعضا ، غلكل ضلالة معنى يعرف بغير معنى الآخر ٠

فمعنى أضل الشيطان ، أنى دعا وزين ورغب فى معصية الله ، وكذلك ضلالة السامرى ، وضلالة الناس بعضتم بعضا ، وهى معصية منهم ، لأن الله تعالى نهاهم عنها : فقد سمى معهم ـ نسخة ـ منهم ضلالة على معنى معروف موصوف موجود بوقوع شىء لا بعدم شىء ،

ومعنى أضل الله ، ليس على هذه الجهة ، لأنه لا يجوز أن يقول: أضل الله تعنى دعا وزين ، أو رغب فى شىء من المناصى ، كما قلت فى اضلال الشيطان ، وانما معنى أضل الله أنه لم يهد ولم يعصم ، ولم يوفق ، وانما هو فقد الهدى ، وعدم العصمة ، لا بوجدان شىء ووقدوعه .

ألا ترى أنه يقال: خذل فلان فلانا ، وانما يعنى بخدلانه اياه أنه لم ينصره ، لم يعنه لا أنه فعدل فى خذلانه اياه شيئا أكثر من تركه النصرة والمعونة له ، فجاز أن يقال : خذل فلان فلانا على هذا المعنى •

ويقال : فالن فقير ، فالفقر اسم واقع لعدم المال وفقده ، وليس

الفقر شيئًا موجـودا أحدث ، فكان الفقر أكثر من أنه لما أفقره اللـه المال ، ولم يعطه اياه وقع الفقر لعدم المال ،

ويقال: فالان غنى لوجدان المال عطية الله ، فقل: غنى الأمر موجود معروف واقع من أجال أحداثه ، سمى غنيا ، وليس الفقر كذلك ، انما قيل فقير لفقران شىء وعدمه ، وهو المال لا لوقوع شىء ٠

ويقال: أجاع فلان فلانا ، أى أفقده الطعام ولم يطعمه ، وأعراه أى لم يكسه ، ليس أنه أحدث فى عريه وجدوعه شيئًا موجودا بسه كان العربى والجدوع أكثر من أنه لم يطعمه ولم يعطه الثوب ،

## \* مسألة:

واعلم أن الهدى والعصمة موجود موصوف واقع ، أعطاه الله من أحب ، وأحدثه له وبه نال أهل الخير •

## قال غيره:

واعلم أن الهدى والعصمة موجدان موصفان واقعان ، أعطاهما الله من أحب ، وأحدثهما له ، وبهما نال أهل الضير الضير ، والله أعلم • رجع •

وقد سأل الصالحون من عباده أن يعطيهم وهو الهدى والعصمة ، ولا يجوز أن يكون سألوا الله أمر الأشياء موجودا بحدثه لهم به ، أدركوا ثواب الله وكرامته ، وقد أخبر الله أنه أعطاه ، ومن لا يجوز أن نقول : أعطيت ومننت بشىء لا ينتفع به ، ولا يكون لمن أخذه شىء من الخير ، ولا يجوز للصالحين أن يسألوا ربهم شيئا ليس له معنى يعرف يدركون به شيئا من الخير ،

### ※ مسألة:

وليس للضلالة ــ لعله ــ معنى يعرف ، والخذلان معنى موجبود موصوف ، وبوقوعه كانت المعصية كما كان جدان العصمة والتوفيق والطاعة أكثر من فقدان العصمة والتوفيق ، وهما اسمان يحب أحدهما معنى ، وليس يجب الآخر بمعنى يعرف ، وهما يتضادان فى الاسم ، ولا يتضادان فى المعنى ، لأن الله أخبر بدرك الخير وطاعته ، يعنى أحد الاسمين .

ويثبت المعنى وهو المن الذى يبال به الخير ، ولم يثبت معنى الاسم الآخر أنه بوقوعه عمى الله ، ولا أنه أهلك أحدا ، ولا كان بسه الأمر الذى به يعذب الله ، وهسو الخذلان والضلالة ، فهذا غرق ما بينهمسا فى المعنى والاسم ، فمن هلك غانما هلك من قبسل هواه ، وما سسولت لسه نفسه .

ومن نجا من الهلكة ، ونال الخير في الدنيا ، نمن قبل الله وعصمته اياه ، وتوفيقه ، ومنه وفضله عليه • رجم •

#### بسساب

## فيما يشرك به الانسان ويكفر به

وسألت أبا معاوية فيمن شك فى رسول الله عليه وسلم من بعد علمه به ، وأنه ليس رسول من الله ؟

قال: هو مشرك يقتل ان لم يتب •

وقلت : من شك فى القرآن من بعد علمه به فقال : لا أدرى هـذا القرآن الذى أنزله الله أم لا ؟

قال: مشرك يقتل ان لم يتب ، وكذلك اذا شك فى آية من القسرآن بعد علمه بها ، فهو مشرك يقتل ان لم يتب ، وأما اذا شك فى آية من القرآن ، لم يكن علمها أنها من القرآن ، وهو مؤمن بالقرآن ، الا أنه شاك فى هذه الآية لا يدرى أى من القرآن ، فقال فى هذه الآية : لا أدرى أهى من القرآن أم من غير القرآن ، فانه لا يكون بذلك مشركا حتى تقوم عليه المحبة ، فاذا قامت عليه الحجة فشك فيها بعد قيام الحجة عليه ، فانه يكون بذلك مشركا يقتل ان لم يتب ،

## \* مسالة:

وسألته عمن شك في الكعبة بعد علمه بها ؟

فقال مشرك يقتل ان لم يتب ، وأما من لم يعلمها ، فواسم له جهلها ما لم يحضر وقت الصلاة ، فاذا حضر وقت الصلاة فصلى لغير القبلة ، فلا يسعه جهل ذلك ، ولا يكون بذلك مشركا ، ولكنه كافر ، فاذا لقيته الحجة فأخبرته فشك فهو مشرك يقتل ان لم يتب ،

والرجل يسعه جهل القرآن ، فاذا لقيته الحجة فأخبرته أنه من عند الله ، فشك فيه ، كان بذلك مشركا يقتل ان لم يتب ،

# نه مسالة:

وسألته عمن شك في الجمعة بعد علمه بها ، أو كان جاهلا بها فقامت عليه الحجة بالجمعة فشك فيها ؟

فقال: لا يكون مشركا ولكنه كافر ٠

قلت : فأن قال ليس جمعة بعد علمه بنها ، أو قيام الحجـة عليه ، هل يكون بذلك مشركـــا ؟

قال : لا ، وقد روى عن أبى زياد أنه قال : فى هذه يقتل ونحن نقول انه كافر ، ولا يقتل ، ولا يبلغ به الى الشرك اذا كان مقرا بأن الظهر أربع ركعسات ٠

## 🐺 مسألة :

وسألته عمن شك فى السماء والأرض ، والجبال والناس والدواب ، والشمس والقمر والنجوم بعد العلم بها ، أو كان جاهاز فقامت عليه الحجة بذلك ، فقال : لا أدرى أهى السماء التى ذكرها الله فى كتابه ، وهذه الأرض التى سماها الله والجبال والدواب والناس أم لا ؟

قال: لا يكون بذلك مشركا ولا كافرا اذا كان مقرا بأن الله خلق هذا الذى شك فيه ، ولا يدرى هذه سماء أو غير سماء ، وهذه الأرض أو غير يرض •

## ※ مسألة:

وسألته عمن أقر بالله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله،

والاقرار بما جاء من الله ، الا أنه قال: ان الله يعجزه شيء ، أو يغفل أ أو يسهو أو ينام ، أو ليس بقادر ولا قاهر ؟

قال : يكون بذلك مشركا يقتل أن لم يتب •

وكذلك ان شك فى هذا بعد علم الله به ، أو كان بذلك جاهلا ، فقامت عليه الحجة بذلك فشك ؟ فقال : لا أدرى يعجزه شىء أو لا يعجزه ، أو ينام أو ليس ينام ، ولا أدرى قاهر لكل شىء أم لا ؟

فانه يكون بذلك مشركا يقتل أن لم يتب •

## \* مسالة :

ومن شك فى نبوة الأنبياء بعد علمه ، وبعد قيام الحجة عليه ؟

كان بذلك مشركا يقتل ان لم يتب ٠

ومن شك فى التوراة والانجيل والزبور ، فقال : لا أدرى أهو من عند غيره وبعد قيام الحجة عليه ؟

كان بذلك مشركا يقتل ان لم يتب ٠

ومن غير الكتاب والزيادة المضافة اليه:

مما انتخبته من جامع الشبيخ أبى الحسن وغير من آثار المسلمين : وسأل عن الشرك ما هو ؟

قيل له: هو الاشراك في الشيء، المساركة فيه، فهو اسم الشرك والاشراك •

فان قال : برم لحق العبد اسم الشرك بالله ؟

قيل له: هو كلما أشرك به ما لم ينزل به سلطانا ، فهو مشرك ، وقد قال : (وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ) ويحسرم الشرك به ، وهو أن يجعل معه شريكا في ملكه ، أو يجعل معه الها غيره ، أو يعبد غسيره .

ومن عبد الأصنام والأوثان والنيران ، والشمس والقمر والملائكة والرسل ، وكل من عبد غير الله فقد أشرك بالحرام ما لم ينزل به سلطانا .

ومن أشرك بالله ( فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح فى مكان سحيق ) يعنى بعيد •

فالمشرك بعيد من الله ، خارج من رحمة الله ، ومن لم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ، وأنبيائه وما جاءوا به عن الله كان مشركا •

ومن لم يؤمن بالله ويقر بجملة الاسلام التي دعا اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مشركا •

ومن صدق بالله وشك فى محمد ، ولم يؤمن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يؤمن بالقرآن الذى جاء به من عند الله كان مشركا .

وليس بمسلم فى الدعوة التى من أقربها كان مسلما ، ومن أنكرها أو شيئًا منها ، كان مشركا حتى يقر بالله ورسوله ، وما جاء به أنه الحق ، وفى ذلك ايمان بجميع الأنبياء والمرسلين ، وكتب رب العالمين .

وقد قال الله تعالى : ( ومن لم يؤمن بالله ورسوله فانا أعتدنا للكافرين سعيرا ) •

وقال تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) •

فمن لم يسلم لحكم رسول الله فليس بمؤمن ، ومن لم يكن مؤمنا ، كان مشركا وكافرا ، ومن آمن ببعض الأنبياء وكفر ببعضهم كان مشركا لأنه رد ما جاء في القرآن من الأيمان بحقوقهم ، ونقض ما أمر به من الجملة .

ومن أنكر شيئا من كتاب الله أشرك الأنه ما أقر به أنه جاء به من الله ، ومن لم يؤمن بالآخرة كان مشركا •

وقد قال الله تعالى : ( ان الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عدابا أليما ) •

وقال عز وجل: (ومن لم يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا) •

ومن لم يؤمن بالمعاد ، وأنكر البعث أشرك لأن ذلك فى كتاب الله ، وقد نقض ما أقر به ، ومن رد شيئا من كتاب الله ، ولو حرفا ، أشرك حتى يؤمن بكل ما جاء عن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وهى الدعوة ، وعلى انكار ذلك قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلوا فى الاسلام ، وقتل من امتنع من اليهود ، واستحل نساءهم وأموالهم ، وقاتل عبدة الأوثان حتى أقروا ،

فمن أنكر وحدانية الله أشرك ، ومن أنكر البعث وكذب بالجندة والنار أشرك ، لأن ذلك في القرآن ، ومن جحد بالصلاة وأنكر أنها ليست في كتاب الله ، وخطاً من أوجبها كان مشركا يقتل ان لم يتب •

فأما من لم يصل وهو مقر بها لم يشرك ، من جمد المسلاة والزكاة ومنع ذلك أشرك بذلك ، وقوتل حتى يقر بذلك ، وعلى ذلك ، كان قيام أبى بكر فيمن ارتد ومنع الزكاة •

## قال غسره:

وعلى ذلك كان قتال أبى بكر رضيه الله من ارتد ومنع الزكاة ، ومن جحد الحج والصيام والفرائض التى فى كتاب الله ، ومن لم يؤمن بذلك أشرك •

ومن قال: ان نبيا بعد محمد ، وأنه ليس بخاتم النبيين ، أو قال: انه كاذب ، أو ساحر ، ولم يصدق به أشرك ومن ذلك لحق اليهود اسم الشرك ، لأنهم يسمون النبى كذابا ، أو ساحرا ، ولم يؤمنوا به ، ولا بما جاء به ، وأشركوا على ذلك ، قاتلهم ، واستحل دماءهم وأموالهم بما أحل الله من ذلك ،

وقد سماهم الله مشركين بقوله: ( وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأقواهوم يضاهئون قدول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون • اتضفوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا الاليعبدوا الها واحدا لا اله الاهو سبحانه عما يشركون ) •

فقد سماهم الله فى كتابه مشركين ، وفى هذا لهم كفاية ، وسماهم الذين كفروا ، وقد قال : (لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل) وقال : (النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير) .

ولم يلعن الله مؤمنا ، وقد لعن الكافرين وقال : ( وهل نجازى الا الكفور ) •

وكل من استحق بعصيانه مجازاة من الله وعقوبة فقد كفر ، كما سماه الله ، وقال : ( وكان الشيطان لربه كفورا ) ولا فرق فى ذلك كما قال الله تعالى : ( انا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ) ، ( انا هديناه السبيل ، اما شاكرا واما كفورا ) فمن لم يكن شاكرا كان كفورا ، ولا منزلة ثالثة غير هذين ، انقضى ،

وهذا من سيرة أبى عبد الله محمد بن زائدة الى أخيه أبى ابراهيم محمد بن سعيد رحمه الله:

فان رد العبد آية من كتاب الله أشرك ، وان شرك فى المبنة أشرك ، وان شك وان شك فى النار أشرك ، وان شك فى البعث من القبور أشرك ، وان شك فى القيامة أشرك .

قال الشيخ : في هذا الشك بعد معرفته ، أو قيام الحجة عليه بمعبر ، وقال : يسعه جهل هذا ما لم يذكر •

وان اتخذ ربا يعبده من دون الله أشرك ، وان أنكر ربوبية الله أشرك ، وان أنكر كتب الله أو بعضها ، أو شيئًا منها أشرك ، ومن أنكر الملائكة أشرك ، وان لم يقر بالعبودية أشرك .

ومن آمن بالله ولم يؤمن بأنبيائه أشرك ، ومن آمن بأنبيائه ولم يؤمن به أشرك ، ومن آمن بلسانه ولم يؤمن به لله بقلبه لله ولدا أشرك ، ومن تكهن أشرك ،

قال أبو الحسن: ان كان متكهنا مقرا بجملة الاسلام ، ولم يظهر من لفظه ما يلزمه حكم الشرك غليس بمشرك ، ولكن كافر نعمة ٠

ومنها: ومن دعا الى عبادة غير الله واستجيب له أشرك •

قال أبو الحسن: وكذلك الساحر ان كان لم يظهر من سحره ما يستحق به الشرك ، وقولنا في الكاهن والساحر في الحكم الظاهر •

ومنها: ومن وصف الله بجارحة من الجوارح •

قال بعضهم: أشرك ، وقال بعضهم: كفر •

وقال أبو الحسن : ان قال جارحة كهذه الجـوارح التي فينا فقد

أشرك ، وان قال جارحة ولم يقل كهذه فهو كافر نعمة • رجع الى كتاب الشيخ أبى الحسن على بن محمد بن على البسياني •

وسأل عن الشك: قيل: من شك فى الله أنه ليس بخالق ولا رازق كفر ، ومن شك فى أسماء الله بعد قيام الحجة عليه كفر ، ومن شك فى تفسير التوحيد بعد علمه وقيام الحجة كفر ،

ومن شك فى النبى صلى الله عليه وسلم أنه ليس بنبى ولا رسول كفر بذلك ، ومن شك فى القرآن بعد أن سمعه يتلى ويقرأ ، فقد قامت عليه الحجة ، فان شك فيه كفر •

وأما من آمن بالله ورسله ، وآمن بالقرآن ، ثم سمع بآية لم يكن علم أنها من القرآن ، فشك فيها بعد قيام الحجة كفر ، ومن شك في سورة من القرآن ، أو في ثلاث آيات لم يعذر بذلك وقد كفر ،

وقد قيل : أن القرآن حجة ، الأن نظمه معجز فى كلام البشر ، فمن شك فى شىء منه كقر .

وقال آخــرون : حتى يشــك فى ثلاث آيات ، لأن أقــل ســورة ثلاث آيــات .

ومن شك فى الثواب والعقاب ، والجنة والنار ، والبعث والحساب ، والوعد ، بعد قيام الحجة من كتاب الله ، وحجة المسلمين كفر ،

ومن شك فى فرائض الله التى افترضها عليه بعد قيام الحجة عليه كفر ، ومن شك فى محارم الله التى حرمها بعد علمه ، وقيام الحجة عليه كفر ، ومن شك فى أنبياء الله وكتبه ورسله بعد قيام الحجة عليه كفر ،

وأما من شك فى واحد من أنبياء الله ، أو واحد من ملائكة الله ، ، (م ١٨ – بيان الشرع ج ٢)

لم يسمع بهما لم يكفر بذلك حتى تقوم عليه الحجـة ، فاذا قامت عليـه الحجة فشك بعد قيام الحجة عليه كفر •

ومن شك فى ولاية المسلمين والبراءة من الكافرين بعد علمه ، وقيام الحجة عليه كفر •

وأما من شك في ولاية واحسد ٥٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠

رجع الى كتاب بيان الشرع ٠

وان شك فقال: لا أدرى هذا الذى فى أيدى اليه ود هى التوراة التى أنزلها الله على موسى أم لا ؟ وهذا الانجيل الذى فى أيدى النصارى هو الذى أنزله الله على عيسى أم لا ؟

الا أنى لا أشك فى التوراة انها من عند الله ، وأن الله أنزلها على موسى ، ولا أشك فى الانجيل أنه من عند الله ، وأن الله أنزله على عيسى ، غانه لا يكون بذلك مشركا ولا كافرا .

وسئل عمن قال : ان عيسى نبى الله له أب ، وأنه عيسى ابن مريم ؟

قال : مشرك يقتل ان لم يتب •

وان قال: عيسى من ولد آدم ؟

فلا يكون بذلك مشركا ولا كافرا ، لأنه من ولد آدم .

والجنة والنار يسع جهلهما ما لمهم يذكرا ، فاذا ذكرتا لم يسمع أحد جهلهما الا الايمان بهما ، ومن شك فيهما بعد علمه بهما ، وبعد قيام الحجة عليه كان بذلك مشركا يقتل ان لم يتب •

وكذلك يوم القيامة يسم جهله ما لم يذكر ، فاذا ذكر لمم يسع

جهله ، ولا يسعه الا الايمان به ، فاذا شك فيه بعد العلم به ، أو بعد قيام الحجة ، كان بذلك مشركا يقتل ان لم يتب .

ومن جهل أن الله يبعث من فى القبور ، فذلك واسع له ما لمم يذكر ، أو تقم عليه الحجة ، فاذا ذكر أو قامت عليه الحجة لم يسعه الا الايمان أن الله يبعث من فى القبور .

ولا يسعه جهله اذا ذكره ، أو قامت عليه الحجة ، وان شك أن الله يبعث من فى القبور بعد العلم أو بعد قيام الحجة ، لم يسعه ذلك ، وكان بذلك مشركا يقتل ان لم يتب •

والثواب والعقاب يسع جهلهما ما لم يذكرا ، هاذا ذكرا ، أو قامت عليه الحجة بهما لم يسع جهلهما ، وان شك فى الثواب أو فى العقاب بعد علمه ، أو بعد قيام الحجة عليه ، كان بذلك مشركا ، يقتال ان لم يتب •

# \* مسألة:

وقيل : عن أبى عبد الله رحمه الله أنه قال : من تأول القرآن من القرآن على غير تأويله ، فهو كافر ، ولم يدخل فى الشرك ، ومن تأولله من غير القرآن ، واللذى من القرآن مثل قوله تعلى : ( الى ربها ناظرة ) وقال ينظر اليه فى القيامة فقال : قد أخطأ بلا شرك ،

#### بساب

## قي التكليف

قال الله عز وجل: ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) أى لا يؤاخذها ويطالبها الا بطاقتها •

### يد مسالة:

يجب على العبد اذا بلغ ، وصح عقله ، وزالت عنه الآفات فى أول أحــوال التكليف أن يعرف خالقه ، وأنه واحــد ( ليس كمثله شيء وهر السميع البصير) .

ودليله على ذلك ما يرى من عجائب خلقه ، ولطائف صنعه ، فى نفسه وغيره ، وأرضه وسمائه ، وليله ونهاره ، واختسلاف أحواله ، وما يشساهده بين السماء والأرض من الدلالات القائمة ، الآيات الدالة على وحدانية الله جل جلاله .

وأول ما على العبد معرفة ما افترض عليه المفترض ، الأنه لا يؤدى المفترض عليه حتى يعرف الذى افترض عليه الفريضة حق معرفته ، الأنه لا يجوز أن يتقرب الى من لا يعرفه ، ولا يخضع ، ويعبد ويعمل لن لا يعلمه .

وأنه لا يجوز أيضا أن يعرف الرسل من لم يعرف المرسل ، لأنه انما يطيع العبد الرسول الا اذا عرف المنعم عليه الذى تجب طاعته عليه ، وأرسله اليه وأوجب عليه اتباعه وتصديقه ، وعلى كل عاقل بالغ أن يوحد الله عز وجل ، ولا يوحده الا من عرفه وأقربه ومن لا يعرفه فلا يوحده بل يجحده .

واذا وحد الله تعالى بأنه واحد (ليس كمثله شيء) فقد عرفه ٠

### قضلل

### وعن على بن المسن بن على بن أبي طالب:

قال: ان أول عبادة الله معرفته ، وأصل معرفة الله توحيده ، ونظام توحيده : نفى صفات التشبيه عنه بشهادة العقول ، لأن كل مشبه موصوف بالأشباه ، مخلوق ، وشهادة كل مخلوق أن له خالقا لا يشبهه ، ولا يوصف بصفاته ، وشهادة كل صفة بالاقتراب وشهادة الاقتران بالحدث ، وشهادة الدحث ، وشهادة الحدث بالامتناع من الأزل المتنع من الحدث ،

قال: وأما المعرفة بالله جل جالاله فى قيام ولا قعود ، ولا اياه وحد من اكتنهه ، ولا حقيقة أصاب من مثله ، ولا صمده من أشار الله ، ولا اياه عنى من شبهه بخلقه ، ولا تذلل له من فريضية ولا اياه أراد من توهمه ، وكل معروف بنفسه مصنوع قائم سواه معلول .

#### قضـــل

أول ما افترض الله على عباده معرفته وشكره على نعمته ، ونفى الأشباه عنه ، ثم الاقرار بأنبيائه ورسله وملائكته ، والتصديق بجميع ما أنت به ، وأنزله في كتبه ، وما كلفهم عليه مطلب معرفته ذلك من كتابه العزيز الذي يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه ،

ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، ومن اجماع الأمة ، ومن حجج العقل الذى حسن الله به الحسن ، وقبح به القبيح وله وجب الأمر والنهى ، وحسن الحمد والذم •

ويلزمهم الكف عما قبح فى عقولهم ما لم يأتهم عن الله تعالى خبر باباحته شىء منه ، ويلزم العبد أن يعرف نفسه ، حق معرفتها ، فان من جهل نفسه كان لغيرها أجهل .

### قال غيره:

هذا هو العدل من القول لما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها سألت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: متى يعرف الانسان ربه ؟

فقال صلى الله عليه وسلم: « اذا عرف نفسه » قان من جهل نفسه كان لغيرها أجهل ، والله أعلم •

فمعرفة الله تعالى أول المفترضات ، وبها تصح العبادات ، ومن لم يكن بالله عارفا ، كان به جاهلا ومن كان به جاهلا لم يكن له عاملا ، كان لأوامره مهملا كان لأوامره مهملا ، ومن كان لأوامره مهملا كان لمذابه مستوجبا .

## \* مسالة:

التكليف على معنيين : فمتى يجوز اضافته الى الله عز وجل ، ومعنى لا يجوز ، فالذى يجوز هو الأمر ، وهو تكليف عز وجل عباده أو أمره ونواهيه ، طاعاته وفرائضه حسب طاقاتهم .

والمعنى الذى يجوز انزال المكلف حاجته بالمكلف ، وهذا غير جائز على الله عز وجل أن يكون تكليفه العبأد لحاجة له الى ما يكلفهم ، اذا كان الله غنيا عن جميع ما خلق ، وكل اليه محتاج مفتقر ، تعالى الله علوا كبيرا .

### قصسل

ويقال على من هذا الأمر كلفه أى مشقة ، ومن هذا المعنى يقال : تكلف فلان لأخواته الكلف ، وتكلف لهم ما عجزوا عنه ، ويقال : ما عليك في هذا الأمر كله كلفة ، أى تحمل ثقلا •

### \* مسالة:

ووجوب التكليف على المكلف من طريقين : طريق عقل ، وطريق نقصيل .

فطريق العقل ينقسم قسمين : أحدهما : معرفة الله تعالى أنه واحد ، وعالم ، وقادر ، ونحو ذلك ، فعلى المكلف عند ذكر ذلك وسمعه اعتقاده وعلمه ، غير معذور بجهله ولا الشك فيه لقيام أدلته ، ولزوم حجت ...... •

والقسم الثانى ما فيه الاختلاف بين الناس ، مثل عالم بعلم ، وقادر بقدرة ، وعالم بنفسه ، وقادر بنفسه ، فحجة هذا تلزم بالسؤال، وبعد الاستدلال ، وعلى الشاك فيه أن لا يعتقد قولا من المخالفين بغير دليل ، فان مستمسكا بالجملة ، وهي أن الله تعالى واحد ( ليس كمثله شيء) .

وما كان طريقه طريق فغير لازم ولا هالك من جهله ، الا بعد قيام الحجة عليه بالخير المنقول اليه ، فاذا طرق سمعه من ذلك لزمه فرضه ، ان كان مفسرا في نفس اللفظ المنقول ، وان كان مجمللا فالي أن يسال العلماء عن تفسير خطايه .

وما لم يقم على المكلف حجة لم تبلغه دعوة ، فهو سالم بجهله ما كان طريقه السمع من رسالة الرسول ، وعلى الفرائض ، لأنه لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم مشاهدا ، ولم يظهر له معجزة على ما يدعيه من النبوة ، ويدعو اليه من الايمان به فلم يجبه ، لما كان هالمكا ، لأن مشاهدة النبى صلى الله عليه وسلم ليست بحجة على من شاهده دون اظهار معجزة ، ولا ابلاغ رسالة ،

ولا قال بذلك أحد من أهل القبلة ، ولو كان كذلك لكان السلمون حين قدم النبى صلى الله عليه وسلم مهاجرا الى المدينة ، والناس يصلون اليه ،

ولا يعرفوه الى أن يكثروا ، وارتفعت الشمس ، فقام أبو بكر رضى الله عنه فستر النبى صلى الله عليه وسلم بثوبه من الشمس •

فعلمت الأنصار والمسلمون أن المعظم هو النبى صلى الله عليه وسلم ، فلو كانت رؤية النبى صلى الله عليه وسلم هى الحجة فقط كان جميع المسلمين من أهل المدينة قد كفروا بجهلهم الحجة ، وهم له معاينون •

ولم يقل أحد أيضا: ان دعوة النبى صلى الله عليه وسلم هى الحجة دون المعجزة ، ولو كانه المساهدة هى الحجة من غير أن يعضدها دليل من المعجزة ، أو من يقوم مقامها لكان من سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ، فلم يعلم الحق ويتبعه كافرا ، وقد سمع كلام النبى صلى الله عليه وسلم فلم يلزم حجته بغير معجزة ،

ولو كان ذلك لازما لكل مشاهدة للنبى صلى الله عليه وسلم ، أو سامع لكلامه لما كان لاظهار المعجزات معنى ٠

ولو كان أيضا سائغا لكل مدع للنبوة أن يدعها من غير اظهار معجزات العله معجزة عليها ، ولكن لما كان الله عز وجل لا يبعث رسلا الا بمعجزة ظاهرة ، وأعجوبة باهرة ليس فى طوق أحد أن يأتى بمثلها ، ولا أن يشاكلهم فيها ، صح أن المعجزة هى المؤيدة لرسالتهم ، والمؤكدة لمقالتهم ، والمبتقة لمحتهم ، والمبرهنة لدعوتهم ، والمصدقة الأمرهم ، والمعرفة بينهم وبين غيرهم ، وانما هى الحجة الجلبة ، والدلالة النبوية التى باين بها رسل الله غيرهم من العباد ،

### فصـــل

والتكليف ثلاثة أقسام: قسم أثمر المكلفون باعتقده، وقسم أمروا بفعله، وقسم أمروا بالكف عنه .

فما أثمروا باعتقاده قسمان : قسم اثبات ، وقسم نفي .

فأما الاثبات : فاثبات توحيده ، وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم بما جــاء به ٠

وأما النفى : فنفى الصاحبة والولد والأشباه ، والحاجة والقبائح أجمع عنده ، وهذان القسمان هما أول ما كلفهما العاقل .

وما أمرهم الله بفعله ثلاثة أقسام: قسم على أبدانهم ، كالصلاة والصيام ، وقسم على أموالهم كالزكاة ، والكفارات ، وقسم على أبدانهم وأموالهم ، كالحج والجهساد .

وما أمرهم بالكف عنه ثلاثة أقسام: قسم لاحياء نفوسهم ، كنهيه عن القتل ، وأكل الخبائث والسموم ، وما يؤدى الى فساد أبدانهم وآديانهــــم •

وقسم لايلافهم واصلاح ذات بينهم ، كنهيه تعـالى عن الغضب ، والظلم ، والبعض ، وما أشبه ذلك ٠

وقسم لحفظ أنسابهم ، وتعظيم محارمهم ، كنهيه تعالى عن الزنى، ونكاح ذؤات المحارم ، والتعبد مأخوذ من عقل متبوع ، وشرع مسموع، فالعقل متبوع فيما لا يمنع منه الشرع ، والشرع مسموع فيما لا يمنع منه العقل ، والعقل لا يتبع فيما منه العقل ، والعقل لا يتبع فيما يمنع منه الشرع ، وكذلك توجه التكليف الى من كمل عقله ،

والأحكام العقلية لا تكون أصولا للأحكام الشرعية ، ولا شبه الأحكام الشرعية بالأحكام العقلية وقال بشير : لابد من تكليف المعرفة كل بالغ من جهة العقل ، وان لم يكن من أهل السمع ، لأن ذلك مما يدرك بمشاهدة الأدلة ، ولا تجوز اباحة تركه ، واكتساب الجهل بدلا منه اذا كان ممكنا له ، وغير عاجز عنه ، ولو كان مكلف ذلك الا بعد أن يفرغ ، سمعه الآمر له به ، لكان لا سبيل له الى ذلك الا بعد أن يعلم صدق المضر له وان أتاه من عند الله ،

وأن الله عز وجل لا يبعث الا صادقا ، وهو انها يعلم صدق المخبر له بعد أن يعرف الله تعالى بأدلته ، ويعلم أن حكيم لا يبعث رسلا الا بمعجزة لم تجر بها عادة ، وأعجوبة قاهرة الحجة ، ودلالة ظاهرة البيان ليس فى قرى الخلق أن يأتوا بها ، ولا أن يساووهم فيها ، ولا جرت العادة فيهم بمثلها ، صح أن اعلامهم دالة على صدقهم •

ولا يجوز أن تكون دالة على ذلك الا المكلفون لعلمه ممكنون من الاستدلال على صدقهم فيما جاءوا عليهم السلام من ربهم عز وجل •

## \* مسالة:

### من الزيادة المضافة:

عن بشير قال : قالت المعتزلة : ان الله اذا آلم الأطفال والمجانين ، وأدخل عليهم المكروه ، فانه يعوضهم به في الآخرة .

قال : وكذلك يقولون في الدواب اذا أدخل عليهم شيئًا من المكروم أنه يعوضها ويخلدها في الجنة مثل غيرهم ٠

رجع الى كتاب بيان الشرع ٠

#### بساب

# فيما لا يسع جهسله

قال أبو عبد الله الذى لا يسع الناس جهله عند حضور وقته من الايمان الوضوء للصلاة لا يسعه أن يجهله اذا حضرت الصلاة ، أو يجهل ما يجب عليه من استكماله ، فاذا جهل تمام الوضوء ، ولم يتم وضوءه بكماله ، ودخل فى الصلاة وهو ناقص الوضوء فقد كفر اذا جهل •

وقال: لا أعرفه فهو غير مقدور بجهالته اياه ، وان أقيمت الصلاة ، وجهل ما يجب عليه فيها من تمامه بحدودها .

وقال: لا أعرف ما وجب على فيها ، وكيف أقيمها وجهلها حتى انقضى وقتها ، ولم يصلها على ما ينبغى ، فهو غير معذور بجهالته ، وقسد كفيسر .

وكذلك الغسل من الجنابة اذا أجنب فجهل معرفة الغسل ولم يأت به ، واعتذر بجهالته حتى انقضى وقت الصلاة ولم يغتسل فهو غلير معذور بجهالته اياه ، وقد كفر ،

وأما الزكاة فان كان له مال فجهل أداء الزكاة ، فلم يؤدها حتى مات فقدد كفير •

وكذلك ان كان له مال فلم يعلم أن الحج يجب عليه ، فاذا كان له مال فلا عذر له ، ولا يسعه جهل ذلك ولا كفره حتى يموت ، فإن مات ولم يحج مات كافرا اذا لم يوص بحجة .

وكذلك ان جهل صيام شهر رمضان من قبل دخوله ، هام يعلم أنه واجب عليه ، همات قبل دخوله لم يكفر

وان دخل شهر رمضان فلم يصمه وجهله فلا عذر له فى جهله ، وهو كافر حتى يتوب ويتعلم ، فان مات ولم يصم منه يوما واحدا ، فقد كفر ، فان تاب لكل يوم شهرا وكفارة الصلاة ، وهو يتعلم فلم ٠٠٠٠٠٠٠

فلا بيدل ، وأرجو أن يكون معذورا ان شاء الله •

وقال أيضا: الكفر الذى لا يسع الناس جهله هو الشرك بالله ، فما دونه ــ لعله ــ أراد وأما ما دونه مما حرمه الله فى كتابه ورسوله فى سنته ، وأجمع المسلمون على تحريمه •

فما لم يفعله هو أو يتولى من فعله ، أو يبرأ ممن برىء من فعله فهو سلم ، فان فعله هو بجهالة ، أو تولى من فعله بجهالة ، أو برىء ممن برىء ممن فعله ، فهو كافر ، وكل هذا كفر نعمة لا كفر شرك .

## \* مسألة:

وهـذا كلام حاجب بن مسلم: عن الايمان الذي يسـع الناس جهـله ؟

قلنا: ما دان الناس بتحريمه مما أوجب الله العذاب على فعله أو تركه ، فما لم يعلموا أو ينسوا الأيمان لمن عمل ، أو يكفوا عمن برىء منهم من العلماء على براءتهم ممن عمل ، أو أثبت الأيمان لمن عمل ، فهذا الأيمان الذى لا يسع من علمه ، جهل ما وراءه حتى تقوم حجته .

# \* مسألة:

ومن الأثر: وسألته عمن جهل الجنة والنار؟

فقال من قال: لا يسع جهلهما •

وقال من قال : يسعه ما لم يعلمه أحد ، فاذا علمه أحد لم يسعه جهلهما .

قلت له: فما تقول أنت؟

قال : أقول انه يسعه ما لم يعلمه أحد ، فاذا أعلمه أحد لم يسعه جهلهما .

قلت له: لا يسعه الا ٥٠٠٠٠٠؟

أما فيما تقوم معه الحجة ٠

وعن رجل أعمى لا يبصر يكون فى سفر مع قومه كثير لا يثق بأحد منهم ، وهم أهل الصلاة ، هل يقبل منهم اذا أخبروه بأوقات الصلاة ، ورؤية الهلل فى الصوم والافطار من شهر رمضان ؟

فانه يأخذ بقولهم ، ويقبل منهم ، وان لم يثق بهم ، لأن الله تعالى قد ائتمنهم على ذلك ، وكذلك ان كان فى قرية لا يثق بأحد من أهلها ، فانه يقبل منهم •

### \* مسألة:

قال أبو معاوية ، عن محبوب بن الرحيل : لو أن قوما وصلوا الى

ذات عرق ، فأتاهم أعرابي جاف فقال لهم : هذه ذات عرق ، ولا يسعكم تجاوزونها الا محرمين ؟

كان حجة عليهم ، ولا يسعهم أن يجاوزوها الا محرمين •

### ن مسالة:

قال أبو معاوية: سأل رجل محمد بن محبوب عن رجل خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلته بيت المقدس ، فلقيه رجل في سفره ، وقد خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن صرفوا الى الكعبة ، فقرأ عليه: (قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول" وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) ؟

فقال محمد بن محبوب: قد لزمته الحجة •

# : مسالة

وجدت مكتوبا للشيخ أبى محمد ، وأرجو أنه ابن بركة ، وسألته عن الصلاة : أيسع جهل علمها ، أو لا يسع جهل ذلك كان قبل حضور وقتها أو بعده ؟

قال : يسع جهل علمها وعملها قبل وجوبها ، ولا يسم جهل علمها مع وجلوبها •

قلت : فسر لى ذلك وفصل لى الفرق بين الفصلين ؟

قال : نعم الفصل فى ذلك واضح بيانه ، وذلك أنه غير مكلف لعلم ما لم يلزمه ، ولا لعمل ما لم يجب عليه تأديته الا لأوقات تأتى ،

وأحوال ثابتة ، فاذا أتى عليه ذلك الوقت ، ووجب عليه ذلك الفرض لزمه الفرض ووجب عليه العمل .

فان جهل العمل مع وجسوب الفريضة ، هلك مع زوال أوقات الفريضة ، ولا عذر له بجهله •

وتفسير ذلك : أنه واسم له جهل العلم بالصلاة بأن فرضها أربع ركعات قبل لزومها ، وحضور وقتها ، فاذا حضر وقتها لزم العمل بها ، فان أداها قبل زوال وقتها سلم ، وان جهل أو تجاهل هلك •

قلت : فعلم ذلك كيف يقع له ، وممن يلزمه قبول ذلك اذا أخبره •

قال : علم ذلك يقع له بسؤال المسلمين ، وعليه قبسول ذلك منهم فيما أخبروه به ، وأسندوه له ، ورفعوا اليه من السنن المنقولة عن الرسول ، والأثمة المتقدمة •

قلت : ومن أين وجب عليه الســؤال ، ومن أين لزمه القبــول بما أخبروه به ، ونقلوه اليه ؟

قال : بالكتاب وجب السؤال ولزمه القبول •

قلت : وأين ذلك من الكتاب ؟

قال : قوله عز وجل : ( فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ) فلما أمرنا بالسؤال الأهل الذكر لما جهلنا دلنا بذلك على قبول ما أخبرونا به ، وأسندوه لنا ، ونقلوه الينا •

ولو كان أمره لنا بالسؤال لا يوجب علينا قبول خبر من نسأله ، لكان لا معنى للآية ، ولا فائدة فيها ، وهذا ليس من صفة الحكيم ، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا .

قلت: أرأيت لو أخبره ثقة من المسلمين فى وقت لزوم فرض الصلاة أربع ركعات ، هل كان عليه قبول خبر الثقة ؟ وهل يفيده خبر الثقة علما ؟

قال : عليه قبول خبر الثقة ، لأن خبر الثقة يوجب العمل تقليدا له ، ويعيده علما •

قلت : ومن أين لزم قبول خبر الثقة ووجوب العمل به ، وزوال الفرض عنه بخبر الواحد ، والفرض لا يزول الا بعلم ؟

قال : أما قبوله خبر الثقة بدليل من الكتاب ، وهو قوله تعالى : ( ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) فلما أمرنا بالبيان مع خبر الفاسق ، دلنا بذلك بأن السؤال موضوع عنا مع الخبر الصادق •

فلما كان هذا الرجل لا يعلم عدد فرض المسلاة ، وكم هو من الركعات وجب عليه قبول خبر الثقة بهذا الدليل تقليدا له ، وثقة به ، لا أن خبره علم على الحقيقة ، لأن علم الحقيقة لا توصل اليه •

قلت : فيلكم قال : بأن شهادة الشاهدين علم ؟

قال: يقال: انه علم الظاهر لا علم الحقيقة ، الأن علم الحقيقة هو العلم بالظاهر والباطن ، وهذا ما لا يصل اليه مخلوق •

قلت : فلم يقال للعالم انه عالم على الاطلاق ؟

قال: وهذا أيضا علمه علم الظاهر ، لا علم الحقيقة ، وأجرى الاسم عليه ، بأنه عالم مجازا وسعة فى اللغة ، لا على المقيقة أنه عالم ، وبالله التوفيق •

#### \* مسألة:

وما لم تقم على المكلف هجة ، ولم تبلغه دعوة فهو سالم بجهسله ما كان طريقه طريق السمع من رسالة مكررة ، وقد تقدم ٠

وجده مكتوبا بعد هذا يعنى قد تقدم تكريره في هذه المسألة مفسافا اليه •

وكذلك كل نبى لا حجة فى مشاهدته دون اظهار دعوته ، واذا كان الأمر على ذلك كان المكلف معذورا بالدليل الذى بيناه ، والشاهد الذى أقمناه قال الله تعالى : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) .

وليس الرسول صلى الله عليه وسلم حجة بمشاهدته دون تبيين رسالته ، قال الله تعالى : (وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون) •

عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان الله أرسلنى الى الناس برسالة وأنى ضقت بها ذرعا وعرفت أن الناس مكذبى فأوعدنى ربى أن أبلغ رسالته أو ليعذبنى » •

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « والدنى نفسى بيده لا يسمع بى رجل من هذه الأمة فلا يؤمن بى ولا بما جئت به حتى يموت الاكان من أصحاب الجحيم » •

وقيل فى قول الله عز وجل: (وأوحى الى" هذا القرآن الأنذركم به ومن بلغ لا الله الا الله المقسد به ومن بلغ ) يقول: أنذركم به وأنذر من بلغه لا الله الا الله المقسط بلغه ابلاغى به وقد قامت عليه الحجة ، وقيال من بلغ يقول ، ومن بلغه الاسلام ولمنه المنه المنه المنه ولمنه المنه ولمنه المنه ولمنه المنه ولمنه ولمنه ولمنه المنه ولمنه ولمن

وقيل: من بلغ معناه ، ومن بلغه القرآن ، فأضمرت الهاء ، والعرب تضمر الهاء فى الصلاة ، وملع ، والذى ، وملا ، ومن يقلول: من اكرمه أبوك ، يريد أكرمته ، وما أخذت مالك الذى أخذت مالك ،

والعرب اذا طال عليهم الاسم بالصفة ، حذفوا الهاء ، قال الله عز وجل : ( أتريدون أن تهدوا من أضل الله ) أى من أضله الله ، ومثله ( ومنهم من كلم الله ) يريد من كلمه الله ،

قال جرير:

أبحت حمى تهامة بعد نجد و المحدد ميست بمستباح

أراد حميته ، فحذف الهاء ٠

قال قتادة : وذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « يا أيها الناس بلغوا ولو آية من كتاب الله ، فانه من بلغته آية فقد بلغه أمر الله أخذه أو تركه » •

وقوله تعالى: ( لأنذركم ) الأحذركم من معصية الله ، والاندار هو الاخبار بالتخويف ، وكل منذر معلم ، وليس كل معلم مخوف حتى يكون مع اعلامه تخويف كقوله عز وجل : ( وأنذرهم يوم الحسرة ) •

مما يدل على ايضاح ما ذكرته قول الله عز وجل حكاية عن فرعون لوسى: ( فأت بآية ان كنت من الصادقين ) وقول موسى عليه السلام: ( يا فرعون انى رسول رب العالمين • انى قد جئتكم بآية من ربكم فأرسل معى بنى اسرائيل • قال ان كنت جئت بآية فأت بها ان كنت من الصادقين ) •

وقول عاد لهود : (قالوا يا هود ما جئتنا ببينة ) فهـذا ومثله في الكتاب مما يؤيد ما ذكرته ، والله تعالى أعلم .

# \* مسألة:

سألت أبا سعيد محمد بن سعيد رضى الله عنه : عن الأنبياء صلوات الله عليهم كلهم ، هل يسع جهل معرفتهم ما سوى النبى محمد صلى الله عليه وسلم ؟

قال: نعم هكذا عندى ٠

قلت له : ولا تقوم الحجة من المعبرين على الجاهل بهم كانوا ثقات وغير ثقات كانوا علماء أو غير علماء ؟

قال: لا يبين لى أن يكون عليه أن يشبهد كشهادة الحجة ، ولا يعلم كعلم الحجة ، الا بعلم يؤديه هو الى ذلك من غير لزوم الشهادة ، لأنى اذا ألزمته علم ذلك ، وأجزت له ذلك جاز فيه عليه أن لو شهدوا بغير نبى كان لنا أن نشهد كشهادتهم ، وأن نشك فيه كان مشركا ، وهذا لا يستقيم عندى ، والله أعلم .

وكل ما يخرج عندى مخرج الشهادة ، لا مخرج نقل الشريعة كان بمنزلة الشهدة ٠

قلت له: فالشريعة أهى الجملة التى على الناس الايمان بها من القول بالاقرار بها والعمل ، وما كان الحق فيه واحدا أم يجرى فيه الاختلاف هو من الشريعة أيضا بين لى صفة ذلك الفرق فيه ؟

قال: ان الشريعة على ما قيل هو ما كان من الدين ، مما يجرى فيه الناسخ والمنسوخ من الأمر والنهى ، وهذا مما يجرى عليه أمر الشريعة فيما عندى ، والدين واحد لا يختلف فى شريعة نبى من الأنبياء وهو الاسلام

كذلك قال الله تبارك وتعالى فيما أوحى الى نبيه: (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم) الآية ٠

وقال: (لكل جعلنا شرعة ومنهاجا) فالشرعة يلحقها اسم الأعمال ، وما يجرى فيه الأمر والنهى ، والناسخ والمنسوخ ، والسنة المحكمة فى ذلك لاحقة بحكم الفرائض فى ثبوت الشريعة والاجماع الصحيح ، الموافق السنة لاحق بحكم الشريعة من ذلك ،

والمنصور من الرأى الموافق للاجماع والسينة ، والكتاب خيارج حكمه من الشريعة ، ومشتق من الشريعة ، وان كان لا يسمى شريعة فان من الشريعية .

وكل هذا أن لم يكن فيه ربح فهو وضيعة ٠

قلت له: ما أوجب على الناس أن يعلموه ويؤمنوا به من حجة عقولهم ، وخاطر بالهم ، وسماع آذانهم ، ولا يسعهم الشك فيه بعد أن ينزل بهم أحد هذه المعانى الثلاثة ؟

قال: هو عندى كلما ألزمهم الله علمه من ذلك •

قلت له : مما ألزم الله عباده أن يعلموه من دينه الذى تعبدهم الله يعلمه ، هـــكذا عنــدى ؟

وقلت له : فما الذي تعبدهم الله من علمه ؟

قال : هو ما خصهم علمه عندى من جميع ذلك ، كل منه فى موضع خصوصه ولزوم محنته ،

قلت له : فاذا خصهم ذلك أو شيء منه كان عليهم علمه بأحد ما

وصفت لك من حجة العقل ، وخاطر البال ، والسماع ، ذان لم يعلموه ها ـــكوا؟

قال : هكذا عندى في جميع ما ألزمهم الله علمه ، لا لغير معنى العصام .

قلت له: النبى محمد صلى الله عليه وسلم وهو ما ألزمهم الله علمه بأنه محمد ، وأنه رسول الله ؟

قال : قد قيل ذلك أذا بلغوا الى علم ذلك أذا كانوا من أمته ، ومن المتعبـــدين برســالته •

قلت له : فان خطر ببالهم أن الله أرسل رسولا اليهم ، وخطر أنه محمد أو غير محمد ، كان عليهم أن يعلموا أنه محمد ، وان شكوا فيه أنه محمد ده هلكوا ؟

قال: لا يبين لى ادراك الأسماء بحجة العقل الا بسماع أو نظر على سبيل العبادة \_ نسخة \_ العبارة ولكنه صحح معى الرسالة من حجة العقل ، لأنها مدركة ، فاذا صح فى عقولهم ما هو مدرك علمه فشكوا فيه هلكوا مما تعبدوا بعلمه .

قلت : فهل يكون المعبر الواحد الذى يعبر له ، يقول له : ان هــذا الرسول هو محمد بن عبد الله ، هل يكون عليه حجة كان ثقة ، أو غــير ثقة ، ويلزمه أن يعلم أنه محمد صلى الله عليه وسلم ؟

قال: قد قيل: ان المعبر له ممن كان حجة عليه ، وأنا ناظر ف ذلك ودينى فيه دين محمد صلى الله عليه وسلم •

قلت: فعلت الوعد والوعيد ، والموت والبعث ، والحساب ، هل يكون تقوم الحجة بهذا وحجة العقل ، والخاطر والسماع ؟

قال: انه قد قيل فى ذلك: وعلمه من حجة العقل باختلاف ، وأما السماع فلا يبين لى فيه اختلاف اذا سمعه وعرف معناه المراد به أن عليه الايمان به ٠

قلت له : فبين الخاطر ، وحجة العقل فرق أم معناهما واحد ؟

قال: ان بين معناهما فرقا فى الأسماء ، وأما فى المعانى والصفات فلا يبين لى فى ذلك فرق لذا عرف معناه ، والمراد به ٠

قلت له: فاذا خطر بباله أنه يموت أو لا يمسوت ، أو يحاسب أولا يحاسب ، كذلك يعاقب \_ لعله \_ أراد يعاقب ويثاب ، أو لا يعاقب ولا يثاب، هل عليه أن يعلم بخاطر بالله انه كلذلك ، أم يكون القول في خجة العقل ؟

قال: معى انه كذلك ٠

قلت له : فان لم يعلم ذلك من خاطر باله ، وحجة عقله على قــول من يقول ان عليه أن يعلم ذلك ، ومات على ذلك أو حيى ، هل تراه هالكا ؟

قال: انه هالك على قول من يقول ذلك ٠

قلت له : وعلى قول من يقول انه ليس عليه علم ذلك الا بالسماع ، يقول انه سالم حتى يسمع ذلك ؟

قال: الله أعلم ، ولا يبين لى له سلامة ، لأن هذا يخرج عندى من حكم المعانى لا من حكم الأسماء ، ليس يبين لى عذر فى جهل معانى ذلك اذا علمهـــا .

قلت له: فأمر الله ونهيه الذى فرض على عباده تقوم الحجة فيه من خاطر البال ، أو من حجة العقل والسماع ممن كان اذا حضر العمل به، أو الانتهاء عنيه ؟

ومعى أن حجة العقل اذا قامت عليه مقام السماع من علم ذلك باستحسان الحسن من ذلك ، واستقباح القبيح مثل ما تقوم به حجة السمع أنه لا فرق عندى فى ذلك •

قلت له: فقبل أن يلزم ذلك ، وتلزم بليته ، لا تكون الحجة قائمة بلزوم علم ذلك من جميع المعبرين ، ولا حجة العقل ، ولا خاطر البال الا فى حين نزول بليته ولزومه ؟

قال: ان تقدم اليه علم ذلك من أى وجه تقدم اليه قبل ازومه ، فعلمه عليه حجة ، وليس له أن يرجع بعد العلم الى الجهل من أى وجه علم ذلك ، على ما عندى أنه قيل ،

قلت له : ويكون سالما حتى يعلم علما لا يشك فيه من أى الوجوه علم ذلك ، ولو خطر ذلك بباله ، أو سمع بذكره ؟

قال: انه سالم مالم يضيع لازما يقدر على القيام به ، أو يركب مأثما يقدر على الانتهاء عنه ، أو يشك في يقين قد صح معه ، أو يجهل علما قد بان له في جميع ذلك من أي وجه كان العلم •

#### 🐺 مسالة :

ومن جواب أبى محمد عبد الله: وعمن قال: ان الله لم يخلق محمد النبى صلى الله عليه وسلم ؟

فاذا قال : ان الله لم يخلق محمدا النبى صلى الله عليه وسلم ، وزعم أنه مقر بالجملة ، فهذا غير مقر بالجملة ، وهذا مشرك ان تاب ،

والا قتل بقوله: ان لم يخلق محمدا صلى الله عليه وسلم ، فهذا ينفى أن محمدا لم يكن ، وأنه لم يكن لله رسول يقال له محمد •

وكذلك ان قال: ان الله لم يرسل النبى محمدا صلى الله عليه وسلم اللي الناس ، هل يكون بهذا القول مشركا ؟

فنعم مشرك ، لأن الله يقول: (قل يا أيها الناس انى رسول الله اليكم جميعا) الآية كلها ، فمن جحد أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يرسله الله الى الناس فانه كذاب •

قال أبو سعيد : يخرج أنه كذب على الله ، وهو مشرك يستتاب من ذلك ، فان تاب والا قتل •

وهذا اذا كان من أهل الاسلام ، ارتد بهذا القول ، وأما ان كان من أهل الملل الجاحدة بالنبى صلى الله عليه وسلم ، أو من عبدة الأوثان ، الذين دخلوا بأمان ، فانه يعاقب بما يراه المسلمون من العقوبة والنكال ، حتى يرجع عن هذا القول ، وهذا فى الوجهين جميعا اذا قال : ان محمدا لم يخلقه الله ، أولم يرسله الله ، وانما القتل على من كان من أهل الاسلام ثم ارتد ،

وهذا الذي يقول هذا القول مرتد عن الاسلام •

ويروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من بدال دينه

فاقتلوه » المعنى : من رجع الى الشرك بعد الاسلام ، فانه يقتل ، والدين هـــو الاســادم ٠

وأما اليهودى اذا تنصر ، أو النصارى اذا تهو"د ، أو المجوسى اذا تنصر ، فليس عليهم القتل ، ولكن قالوا : لا تؤكل ذبائحهم ، ولا تنكح نســـاؤهم .

#### قال غيره:

وقد قيل: ان اليهودى اذا تنصر ، والنصرانى اذا تهود فكل ذلك هم أهل الكتاب ، وتؤكل ذبائحهم ، ولكن اذا تهود المجوسى ، أو تنصر لم تؤكل ذبيحته ، وكذلك اذا تمجس اليهودى والنصرانى لم تؤكل ذبيحتهما ، ولم تنكح نساؤهما ،

### \* مسألة:

قلت: فاذا حضرت الصلاة ، وهو لا يعلم أن عليه صلاة ، وقال له يهودى : عليك لله صلاة فى وقتك هذا ، تقوم وتركع وتسجد ، ولم يعبر له ما يقال فيها ، هل عليه ان فعل ؟

قال : اذا عبر له ما يعقله ويقدر على معرفته بمعانيه ، فلا عــذر له على ما قد قيل أن يقوم بما قد بلغ اليه من أداء تلك الصلاة الحاضرة .

قلت له : فاذا عبر له الذمى أنه يركع ويسجد ، ولم يعبر له كـم من ركعة ولا كم من سجدة ، وعقل ذلك من الذمى ، هل له أن يصلى كما حسن ذلك فى عقله ويجزيه ذلك ؟

قال: اذا لم يقدر الاعلى ذلك فى وقته أنه لا يلزمه غير ما يقدر عليه فى حينه علما أو فعلا على حسب ما قيل •

قلت له: فان كان يقدر على المسبرين الا أنه جهل أن يسال عن عبارة ذلك ، وصلى كما حسن فى عقله ، هل تراه سالما أم لا يسعه جهل ذلــــك ؟

قال : لا يسعه جهل ذلك اذا قدر على معبريه له ، فان جهله ذلك لا يسعه عندى •

قلت له: فاذا خطر بباله أن يصلى صلاة الظهر أربعا ، أو ثلاثا ، فحسن فى عقله ، فحسن فى عقله ، كما حسن فى عقله ، أم لا يسعه أن لا يصلى الا أربعا ؟

قال: لم تقم عليه حجة العلم من أى وجه بعد ذلك ، ولا يدرك ذلك الا بالاستحسان في عقله أنه يصلى كما حسن في عقله ، وليس له ذلك ٠

قلت : فان عبر له اليهودى أو الصبى أنها ثلاث ركعات ، وحسن فى عقله ؟ فى عقله هو أنه يصلى ركعتين ، هل له أن يصلى كما حسن فى عقله ؟

قال: ليس له ذلك •

قلت له : فان عبر له اليهودى أو الصبى ثلاثا أو ركعتين ، وحسن فى عقله ؟ فى عقله هو أن يصلى أربعا أو ثلاثا ، هل له أن يصلى كما حسن فى عقله ؟

قال: له ذلك ٠

قلت له: فان صلى كما عبر له الصبى أو اليهودى ، وودع ما حسن في عقسله ، وفات الوقت بعد أن صلاها ، هل تراه سالما ؟

قال : لا يسلم اذا ترك ما هو أحسن عنده ، وهو الحق ، الأن المعبر

له لم يأت بالحجة كاملة ، وشهد له بالاستحسان . فهو عندى علم ، ويجب عليه علمه ، اذا وافق الحق الذي لا يسعه تركه .

وقال: اذا خطر بباله ، وحسن فى عقله الأفضل ، كان عليه أن يعمل كما خطر بباله ، وحسن فى عقله ، واذا عبر له المعبر الأفضل كان الباع المعسبر .

قلت له: والواحد فى هذا حجة من جميع المعبرين اذا أتى بالحق ، أو لم يأت به ، الا أنه قد أتى بالأفضل منه فى جميع ما كان من شريعة الله من فعل ، أو ترك ؟

قال: انه كذلك ، انه حجة فيما عبره من الحق الذى لا يسع تركه ولاركسوبه ٠

قلت : فجميع ما حرم الله ركوبه اذا لم تقم عليه الحجة من المعبرين بحرمة ذلك ، ولا خطر بباله ، ولا حسن فى عقله أنه حرام ركوبه، وارتكبه على ذلك ، هل يكون سالما ؟

قال: اذا لم يقدر على علم ذلك ، ولا على المعبرين له ، ولا خطر بباله فى ذلك ما تقوم به حجته عليه ، فلا يبين لى هلاكه اذا كان فى أصل ما يدين به الدينونة بالسؤال عما يلزمه لخالقه ، والسؤال عنه من ترك ركوب محارمه ، أو وجوب لوازمه ، ولم يقسع له فى هذا المعنى فرق يوجب عليه اعتقاد السؤال عنه بعينه •

### \* مسألة:

وجدت مكتوبا: الشيخ أبو محمد - أرجو أنه ابن بركة - عن الصبى اذا لقى رجلا لا يعلم الصلة فى وقتها فقال له ان الصلة فريضات؟

قال: لا يكون حجة في الوقت ، ولا بعد الوقت •

#### بساب

#### في المنقطمين في الجزائر وغيرهـــا

وسألته عن الزنج بسفالة ، ومثل غيرهم من أطراف الأرض الذين لم يبلغهم من أهل الاسلام ما عليهم أن يعرفوه ؟

. قال: عليهم أن يعرفوا أن للأشياء التي يرونها من الصنعة بعقولهم، أن لها خالقا ومدبرا ، وأنه ليس كمثله شيء ، ولا يشبهه شيء ، وليس لهم في ذلك عـــــذر •

قلت : فعليهم أن يعرفوا محمدا صلى الله عليه وسلم وبما جاء بـــــه ؟

قال: اذا كان جائزا فى عقولهم ، وحسن وليس بقبيح أن يسكون لهذا المحدث لهذه الأشياء رسولا معبرا فعليهم أن يسألوا عن ذلك •

# قال غــيه:

عليهم أن يؤمنوا برسول خالقهم الى أهل زمانهم ، ويدينوا بدبن رسولهم ويسألوا عنه ، وعن دينه حتى يعبدوا الله به ، على علم اذا خطر ذلك ببالهم ، وعسر فوا معنساه .

### ومن الجــواب:

قلت له : فهل في السؤال عن ذلك حد ووقت يوسع لهم هيه ؟

قال : السؤال متصل بمعرفة الله من قبل هذه الحدوث المعاينة ، وهم يسألون ما لم يفرطوا عن السؤال ، فإذا افرطوا فلا عذر لهم •

# \* مسألة:

قلت فما تقول فى رجل فى جزيرة ولا علم له بالناس ولا بالشرائع هل كلفه الله شيئًا من التعبد ؟

قال: نعم كلفه الله فى حال التكليف أن يعلم أن له خالقا خلقــه وصانعا صنعه ، ودبره ٠

قلت : وكيف يطلع على ذلك ، وما دليله عليه ؟

قال : علم ذلك يقع له من طريق العقل ما يراه من خلق نفسه ويعلمه من خلق أرضه وسماءه ، وليله ونهاره ، واختلاف أحواله وأحوال ما يشاهده من الليل والنهار ، وما يحدث فيهما فذلك يدله على أن له صانعا صنعه ، ومدبر دبره ، وفعله ، وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصيير .

قلت : هل يجب عليه شيء من التكليف سوى ما ذكرت ؟

قال: نعـــم ٠

قلت : وما هــــو ؟

قال: الكف عما قبح في عقله •

قلت : مثل ما يكون هذا القبيح في العقل ؟

قال : مثل قتل الحيوان ، وأكل لحومها •

قلت: ولم كان قتل الحيوان وأكل لحومها قبيحا في العقل؟

قال : لأن إيلام الحيوان ، وقتل ذوات الأرواح قبيح في العقل ، ولولا أن جواز ذلك جاءت به الشريعة لما كان حسنا أن يأتي ذو روح الى

ذى روح مثله ، فيؤلمه ويقتله ويأكل لحمه ، ولكن لاحظ للعقول فيما استقبحت مع ورود الشرائع بالاباحة •

قلت : فما تقول فى رجل رأى رجلا يقتل ذوات الأرواح ، أو يؤلمها هل عليه أن ينكر ذلك أم لا ؟

قال : به عليه انكار ذلك الفعل على فاعله •

قلت : ولم ؟ ومن أين وجب عليه انكار ذلك ؟

قال : لأن ذلك فى العقل جور ، ألا ترى أنه لو أتى آت يريد ألمه ، أو يريد قتله أو فعل به الألم والقتل أنه كان يرى ذلك الفعل جــورا فى العقل ، والجور مأخوذ عليه من طريق العقل انكاره ،

كذلك اذا رأى مثل الجور فى الحيوان مثله كان عليه أن ينكره من طريق العقل ، ولو أباح ذلك العقل لفاعله من الحيوان ، لكان قد أباح من نفسه ذلك العقل ، لأنه حيوان ، وهذا ما لا يجوز له اباحته من نفسه، وبالله التسموفيق .

# \* مسالة:

عن أبى الحوارى: وعن رجل فى عزلة من الأرض ، وهو من أهل دين عيسى ابن مريم عليه السلام ولم يسمع بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلقيه أعرابي جاف ، أو عبد ، أو امرأة جافية ، فأخبروه أن محمدا قد بعث ، هل يلزمه قبول قولهم ، ويكون حجة ، ويكون مقطوع العذر ؟

فعلى ما وصفت ، فهذا قد لقيته الحجة ، وبلغته الدعوة ، وقد انقطع عذره ، ولزمه الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ، والعمل بما جاء به ، ولا عذر له ، فهذا الذى نعرف من قول المسلمين .

### \* مسألة:

وقال أبو معاوية: فى رجل على دين عيسى ابن مريم ، فدعا رجـــالا الى دين عيسى ، ولم يكن المستجيب على دين عيسى ، ولم تبلغهما دعوة النبى صـــــــلى الله عليه وسلم ؟

قال شعيب بن معروف: الداعي مسلم والمستجيب كالهر •

وقال أبو عبيدة : الداعي مسلم والمستجيب مسلم •

والذي يقول: ان المستجيب كالهر هو بالكفر أحق •

### \* مسالة:

عن أبى سعيد : وسألته عن صبى بلغ الحلم فلم يخطر بباله أن لله رسولا ، ولا سمع به متقدما ، ولا بعد بلوغه ، ما يلزمه من علم الرسول ؟

قال : معى انه قد قيل ان علم الرسول باسمه لا يستدل عليه من حجة السمع ، أو ما يقوم مقامه من كتاب منظور مكتوب فيه الاسمم ، وأشباه هذا لا يستدل على علمه باسمه وعينه من حجة العقول ،

قيل: فان خطر بباله قبل بلوغ الحجة بالسمع بما ينقطع به عذره، وتقوم له به الحجة أن لخالقه رسولا الى خلقه دليلا على طاعته ومعصيته ليقطع عذر من عصاه فحسن ذلك فى عقله ، فعليه اعتقاد السؤال عن رسول خالقه ، هذا للاستدلال على علم ما يجب عليه من علم دين خالقه ، في شريعة دين رسوله هذا الى خلقه ،

قلت له: فان خطر بباله أن لخالقه رسولا ، أو ليس له رسول ، ولم يحسن في عقله أن له رسولا ، هل ينحط عنه اعتقاد الرسول عن ذلك ، ولا يلزمه معرفة الرسول حتى يحسن في عقله ؟

قال: معى اذا عقل الحسن من القبيح ، من ذلك بثبوت معانيه عنده واراد به لم يسعه ذلك عندى ، لأن حجة العقل انما هى البلوغ الى الحسن من القبيح ، والخير من الشر ، واذا استدل على هذا وبلغ اليه علمه ، لم يكن له مخالفة ذلك عندى ، ولو كان هذا يجوز لجاز فى الخالق فى أمر توحيده تبارك وتعالى ، ولم يكن العقل الحجة ، ولا به حجة ، وليس له أن يجعل الحسن قبيحا ، ولا القبيح حسنا بجهله عندى اذا جاء من طريق الحسن ، ومن طريق القبيح ،

كما ليس له أن يجهل الحق اذا بلغه بالسمع ، ولا بالنظر ، لأن تأدية الخاطر الى العقل ، كتأدية السمع والبصر عندى اذا وضح له دليل أدى اليه الخاطر مما يكون حجة من بيان الحسن من القبيع ، والمفير من الشر •

# كملت أبوآب الكتاب

وهذا متقطع • الأول وجدته آخر الكتاب وكتبته كما وجدت في الكتاب •

#### بساب

#### مما يوجد في بعض الآثار في الرد على الزنادقة

وكذلك الأخبار ، وأدركوا كلها حديثة زائلة ، وكذلك ما غاب منها غقد قضت الأشدياء كلها على أنفسنا بالحدث والزوال •

ولا بد أن يمكن حكمها على أنفسها ، ويجعل ما غاب منها مثل الذي شهد أن بعضا من بعض •

وكذلك العلم بالأشياء بائن أنه نزل بها من الحدث والزوال ، لأن سبب العلم انما هو شخص بصر فعلم ، وصوت يسمع فعلم ، وريح اشتمت فعلمت ، وطعم دنو فلم ٠٠٠ لمس ، ثم نسى المعلوم وغفل ، ويذهب العلم به ، فقد أبطل لبس الأشياء على نفسها قيام الحجة بحدثها وزوالها وقضائها يدل عليها ٠

فقول المكذبين بالله ، الزاعمين أن الأشياء كلها حين لم يجدوا بدا من أن يقروا أن ما أدركنا حديث رأيك وأن ما عاب منسه ، مثل الذى أدركنا ، ولو قال غيره ذلك ، كان أشد سار به عليهم ، ويدخلون الموحدين من التسليم لله ولرسوله ٠

وذلك أنهم يقولون لا نقول الا ما نعرف مثله فيما نعاين ونعقل ، فلو زعموا أن ما وصفنا مما أدركنا قديم ليس بحديث ، كانوا قد قالوا غير ما يعرفون ، ويعلمون ، وكان ذلك مدعين متحيين فيه من غيرهم لأنهم كانوا نطفا في أصلاب الرجال استودعوا أرحام النساء .

(م ۲۰ - بيان الشرع ج ۲)

# \* مسألة:

من منزلة الى منزلة ، حتى خرجوا من بطون أمهاتهم ، لا يعلمون ولا ينطقون ، فلم يزالوا كذلك فى بطون أمهاتهم ، فان عجروا عن ذلك عند تكامل خلقهم ، قل لهم : جوارح المدبرون خلقهم •••

فان زعموا ذلك فليدبروا فى خلقهم هم وأبدانهم عند تكامل ذلك منهم أقوى منهم فى بطون أمهاتهم •

فان عجزوا عن ذلك عند تكامل خلقهم ، وهم قبل ذلك أعجزوهم عن أن يتكونوا أعجز منهم بعد ذلك ، اذا كانوا فلم يطيقوا ، يزدادون ولو كانوا هم الذين يكونون ذلك من أنفسهم ما فضل بعضهم بعضا ، ولما قصر أحد منهم بنفسه من أفضل المنازل ، هيهات أن يقدروا على ذلك ،

وليخبرونا ما الذي غير أجسادهم ، وما الذي أدخل عليهم الأمراض والأسقام وهم لها كارهون ، أغلا يمتنعون من أن يقطع أوصالهم عجزوا،

والله عن ذلك الملوك بسلطانهم ، والعلماء بعلمهم ، وأهل الصناعات بصناعاتهم ، وأهل الحيل بحيلهم ، أن يريدوا فى أنفسهم ، أو يصلوا ما انقطع من أوصالهم ، وأن يدفعوا ما ابتلاهم الله به من الأمراض والأسمقام ، ولا يحتسب أحمد له ،

فقل: ألا يعرف أن له مدبرا فقد زعم أهل التكذيب أن الأشياء تريد بعضها بعضا ، وكيف احتملت عقولهم ذلك ، وكيف زعموا أن بعضا يزيد بعضا ، مع زعمهم أن بعضا من بعض ، وأنها جميعا لم تزل .

والذى لم يزل كيف يكون مدبرا ما لم يزل المدبر لغيره مما لـم يزل ، جعل بعض الشىء أولا بتدبير بعض نفسه من يقدر ، وليس المدبر للشىء أفضل من المدبر ، لأن المدبر لو لم يدبر كان المدبر لم يزل ، وانما كــان بالتدبير محـــدثا .

وليخبرنا عن المدبر نفسه ، أليس هو جزءا من التدبير ٠

مان زعموا أنه جزء منه ؟

قيل لهم : أخبرونا عمن دبر المدبر الذي هو من المدبر ، وما نال شيء واحد بعضه مدبر وبعضه غير مدبر وكيف لا يستقيم بعضه ألا يتدبر واستقام بعضه بغير تدبر ، وهو شيء واحد بعضه قبل بعض ، وما أدخل الغناء عليه وهو له كاره •

وان كان هو الذى يدبر بعضه بعضا ، فلما يهلك نفسه ، وما اضطره الى أن يفعل ذلك ، وان كان غيره قهره حتى أهلكه أقوى منه ، فليس من جـــوهره •

بلى قد بدا لنا ما قلتم على أن كلاهما ما يروى من أين أنكرتم أن تكون الأشياء ٠٠٠٠٠ مدبر لأشباهها اذا احتاجت الأشبياء الى التدبير ، وعجزت عن أنفسها ، واستقر في القول أن كل ما أدرك محدث مدبر أكل الغائب لا يكون الا بالذي كان به الشاهد المدرك ٠

لأن بعض الشيء من بعض في زعمهم ، وقد يدل ما قد احتججنا به على المكذبين على أن يقول المشبهون أنفسهم لعله بالحدث المخلوق فاسد ، لأن التشبيه بالشيء كما أشبهه ، فان لم يكن مثله ، فالذى اشتبه فلا يشبهه ، فان كان مثله بأنه ما يأت شبهه من الحدث والزوال والتدبير والعجز من أن منزلة الخلق كلهم منزلة ضعيفة .

ونحن نسأل الشبهين فنقل: ألستم تزعمون أن ربكم يشبه الخلق في وجه من الوجوه ، فذلك هو الحق ، وهو ترك قولهم ٠

وان دعموا أنه يشبهه في وجه ؟

قيل لهم: فأخبرونا عن الوجه الذى يشبهه هيه ، أليس لا يفضله هيه ، فأن كان زعموا أنه لا يفضله فلا يكون شبه ، لأن الشبيه الشيء فى الوجه الذى أشبهه هيه مثله هـــو .

وان زعموا أنه يفضل ذلك الشيء أشبه ، لأنه لا يشبهه في أشياء كشميرة ؟

قيل لهم: انا لا نسألكم عما فضله فيه ، انما نسألكم عن الوجه الذي فيه مثله ، هل يفضله في ذلك الوجه بعينه .

فان زعموا أنه لا يفضل الخلق فى وجه من الوجوه ، فتبارك الله عما قالوا مما وصفوا به علوا كبيرا .

وكفى بنذا حجة وفسادا لقولهم اذا زعموا أن ربهم لا يفضل خلقه فى وجه من الوجوه ، فما قصر به من أن يفضل الخلق في الوجه الذى زعموا أنه يفضل الخلق فيها ،

ولا بد اذا قضت الأشياء على أنفسها بالحدث والزوال أنها تكون محدثة لا يشبهها ليس من نسختها ولا من أصلها ، لأن الحدث فى القديم لا يكون من أصل واحد ، لأن أصل القديم وشبه الى البقاء والقوام •

وأصل الحديث ونسبه الضعيف والزوال ، فقد تبين أن الحديث لم يحدث نفسه لما رأينا من عجزه ولأنه لا يقدر من لم يكن شيئا أن يتكون، وهذا أيضا في القول محال ، لأن ما لم يكن شيئا لا يتكون فكيف يجوز

أن يقول: ان لم يكن كون نفسه ، لأن التكوين لا يكون الا بقوة ، وكيف يصف ما ليس بشيء بالقـــوة •

ولو كان كما قال المكذبون ان زعم أهل الدهـر أن الأشـياء كلها واحد من واحد ، لأنهم زعموا أنه قد كان فى بدء الأمر حبة ، فانقلعت عن جميع ما فى الدنيا ، وكذلك زعموا أنها واحدة لم تزل .

وقالت الزنادقة: الأشياء كلها اثنان ، ومن اثنين ، وذلك أنهم زعموا أن النور والظلمة لم يزالا ، وأن كل ما فى الدنيا منهما يدبر نفسه مساحيه •

وزعم بعضهم أن النور هو الذي يلي التدبير دون الظلمة ٠

وقال المرمانيون: ان الأشياء كلها ثلاثة ، ومن ثلاثة ، وذلك أنيهم زعموا أن النور لم يزل فى العلو وسموه الله ، والظلمة لم نزل فى أسفل ، وسموها الشيطان ، وخلطا من ذلك بخير وشر فى الرسط .

وقال الكتابيون: الأصحاب أربعة ، الأشياء انما هي : حر ، وبرد ، ويابس ، وندوة ، وان ذلك لــم يزل •

وقال الذين يسمون الفيلسوفيين كما قال أصحاب الأربعة ، الا أنهم ادءوا خامسا أنه العلم وأنه المدبر لهذه الأربعة •

وقال أصحاب الأربعة ، والاثنا عشر عبدة النجوم أنها بلا تدبير العالم كله ، فهذا قول جميع أهل التكذيب ، وزعموا أن الأشياء كلها فانيية منتقيلة •

فيقال لهم جميعا: أخبرونا عن قولكم وادعائكم فيما وصفتم مما مما ذكرنا ، فما حجتكم فيه ، ومن أين أطلقتم على أن القول ما قلتم ، ومن أين العلم أن بعضكم مع اختلافكم صادق

وبعضكم كاذب ، وما بيناتكم على ذلك ، وما قصد قولكم على من ادعى خصلاف ما قلتم ٠

ويقال للذين زعموا ان الأشياء كلها واحد ، من واحد ، وحد ما نرى من الأشياء كلها مع نقاوتها واختلافها وتصرف أحوالها ، وتفرق ألوانها وأجسادها ، وطعمها وريحها ، فمنها ما يسمع ، منها ما لا يسمع ، ومنها ما بيصر ، ومنها ما لا يعقل ،

كيف احتملت عقولهم أن يجعلوا ذلك واحدا ، فكيف اختلفت هذه الجواهر ، ومال بعضها بضعيف وبعضها بقوى •

وأخبرونا أن ما نرى من الأشياء ، هو ذلك الواحد بعينه •

فان زعموا أشياء منها ، وزعموا أنه هو الذى انقلعت عنه الأشياء ، فما علمهم بذلك ، وما حجتهم على أنه ذلك دون غيره ٠

وليخبرونا ما غيره من حاله ، وما فرقه بعد اجتماعه ، وما أفناه بعد قيامه ، أهو الذي ولى ذلك من نفسه ، فما أراد بذلك أرجى منفعة ، أو دفع مضرة ، فما أصل تلك المنفعة من أين حال اذ زعموا أن الأشياء كلها ، انها هي واحد من واحد ، واذا كانت المنفعة شيئا أحدثه من غير أصل ، فقد نقضو واقوله م •

وان زعموا ۱۰۰۰ المنفعة ، وهى فيه ، ومنه ، وان قالوا : دفع مضرة فما تلك التى أراد دفعها من نفسه ، وهى شىء غيره يضاف وهـــو جميــع الأشــياء ٠

ويقال: أخبرونا عمن انتقل نفسه ، أغليس هو محدث ما أصل النقلة ، وما جوهرها ٠٠٠٠ أمر القديم ، وفيه لم يزل منتقلا ، وهذا خلاف ما وصلى فوا ٠

وان زعموا أن ما •••• لقد دخلوا فيما عابوا على المقرين بالله ، القائلين : ان الله تعالى خلق الأشياء ••• الوجوه •

ويقال لأصحاب الاثنين : من الذى قيل لأصحاب الواحد .... لهم أيضا أخبرونا عن الأخلاط والامتزاج ، أشىء هذا أم غير شيء ؟

فان زعبوا أنه ••••• وصفوا النور والظلمة مخلتطا ، والاختلاط والامتزاج ليس شيء فيهما ، اذ على حالهما الأول ، لأن الاختلاط في زعمهم لم يعيرها حيث زعموا أنه ليس شيء ؟

فان زعموا أن شيء قيل لهم : أخسبرونا : أشيء محدث أم شيء مسديم ؟

فان زعموا أنه شيء محدث قيل لهم : فما أصله ، ومن أي الجوهرين ومن الذي أحدثه ، فان قالوا : هما أحدثاه من غير أصل فلم تتقموا على أهـــل التوحيـــد •

وقولهم: أن الله خلق الخلق من غير شيء فقد دخلوا فيما عابوا عليه عليه م

وان قالوا: ان الاختلاط من الجوهرين ، ولم يزالا مختلطين ، ففي هــــذا فســــاد لقولهــــم •

ويقال لهم : ألا تخبرونا أمصطلحين كانا أم متباعدين ؟

هان زعموا أنهما كانا مصطلحين ففي الظلمة من الخير ٠

وان زعموا أنهما كانا متباعدين ففي ظلمة شيء من الشر .

وليخبرونا عن الأمراض والأوجاع الى من تصل ؟ الى النــور أو الى الظلمة ، وممن هى ؟

فان زعموا أنها تصل الى الظلمة ، وأن ذلك من النور ، فان النور اذا ذهب ويكون من الأذى والشر •

وان زعموا أن ذلك يصل الى النور ، وأن الظلمة هى التى تلى فعل ذلك بالنــــور ، فقد أدخلت عليه المكروه والضر ، فما منعه أن يمتنع من الأذى ، وأنتم تصفونه بالقـــوة ،

ويقال لهم : أخبرونا عمن دخل فيه النور ، وما كان فيه قبل الاختلاط خير له ، أم صار اليه ؟

فان زعموا أن الاختلاط خير له فما أصل ذلك الخير ، ومن أين جاء فقد اكتسب خيرا لم يكن فيه ، فكما كان النور أصاب من الفضل أفضل فهو قبل النـــور أنقص •

وان زعموا أن الذين دخل فيه بمنزلة من حاله الأول ؟

قيل لهم: أفطائع في ذلك أم كاره ؟

فان كان دخل فيما هر بمنزلته وهو طائع ، فهو أُحمق قبيح الحمق فيه ، ومن أين جاز لكم أن تشرفوا الضعيف المغلوب المقهور ، وتعتقدونه دون الغالب القاهر ، أف لكم ولما تعبدون من دون الله .

ويقال لهم خبرونا ليس الظلمة جاهلة ، ولا تعقل ، والنور عالم لا يجهل شيئًا منه قليله ولا كثيره ٠

فان زعموا كذلك قيل لهم أخبرونا ليس كل دين فى الدنيا من مزاج خيروشر ، وظلمة ونور •

فاذا قالوا: نعم • قلت: ألسنا نحن كما وصفتم فينا من النسور ما نعقل به ، ونسمع به ، ونبصر به ، ولولا فينا منه لم نسمع ، ولم نبصر، ولم نعقــــــل •

فاذا قالوا: بلى قلنا لهم: فأخبرونا عما فينا من النور: هل يعرف نفسه ، ويعلم نفسه ، ويعلم أن الأمور على ما وصفتموه .

فان قالوا: نعم قلنا: فنحن اذن عندكم نعلم أن ما تقولون هو الحق ، وكفى بعلمنا عندنا شاهدا لنا عليكم ، انا نعلم أنكم مبطلون •

قال : جعل ذلك فينا من النور كله واحد غير مجز ، فينا منه مبطل بالذى فيكم ، والذى فى السماء فما يقال بعض النور يعلم ، وبعضه يجهل ، وهو شىء واحد ، وهو أنقص ما وصفتم ، اذ النور خير لا شرفيه وعسلم لاجهل فيسه .

أخبرونا عنهما ، أليس كانا فيه قبل الاختلاط ، كل واحد منهما في مكان على حدة .

فان زعموا أنهما كانا كذلك ؟

قيل لهم : فان المكان غيرهما ، والأثنياء لله ، لأن مكان واحد منهما غير صاحبه ، والا فهما مختلطان ان لم يكن كل واحد منهما في غيير مكان صاحبه .

ويقال للمرقياسين مثل الذين قيل لن قبلهم غيما ادعوا ، ويسألون بتلك المسائل • ثم يقال لهم : فأخبرونا عن الشيخين الشائبين ، أهما من الشيخين المختلطين ؟

فان زعموا أنهما من المختلطين ، فان المختلطين هما من الساسين ، والأشياء اثنان ، ومن اثنين وهمو قول المباينة فيسألون عما سئل عنمه المبسماينة .

وان زعموا أنهما ليسا من الشيخين المسابين ، والأشياء اذن أربعة

كما قال الكتابيون ، وقولهم هاهنا ساقط ضعيف ان قالوا بقول أصحاب الاثنين ، دخلوا عليهم ما يدخل على أصحاب الاثنين ،

وان قالوا كما قال أصحاب الأربعة دخل كما يدخل على أصحاب الأربعـــة •

ويقال للكتابيين الزاعمين: ان الأشياء أربعة ، ومن أربعة: الأرض ، والماء والنار والريح •

قيل لهم: ما علمكم أن هذه الأربعة التي وصفتم لم تزل ، وأن الأشياء انما اجتمعت من هذه الأربعة ، وهو من أى شيء استدللتم على أنها كذلك ومن أخبركم بذلك •

فان أصافوا ذلك الى مخبر ، فهل رأى ذلك المخبر على أن أدرك منهما مثل ما أدركتم ، ومن أين فضلكم ذلك المخبر بالعلم بهما ، وأنتم وهو سواء سبيله الذى كان به سبيلكم واحد ، وكذلك سبيلنا فسلم جهاستم ما عسلم ؟

فان زعموا أن ذلك انها كان اذ هو أقدم منهم ، قيل : وهذا أنقص ما وصفتم أن الأشياء ـ لعله ـ أنها لم تزل ، فأين كنتم أنتم اذ سبقكم هذا المخبر ، ومن أحدثكم بعد اذ لم تكونوا ، ومن أخبر ذلك المخبر لكم ومن أين زعمتم أن هذه الأربعة منها ، كانت الأشياء وهي لم تـكن من الأشياء وهي الم

وكيف كانت الأشياء منها ، ومن ألفها ، ومن خلطها ، ومن فرق بين صورها ، فجعل أشياء يعقلون وينطقون ويأكلون ويشربون ، ويمرضون ويموتون ويحزنون ويفرحون ، وجعل بعضها بهائم لا تعقل ولا تنطق ، وهي تأكل وتشرب ، وتمرض وتموت •

وجعل لبنى آدم حولا ذللا ، وفضل بنى آدم فى أعمارهم وأرزاقهم، وقوتهم ، فمنعهم الملك العزيز ، القاهر لغيره ٠

ومنهم الحول الذليل الذي لا يقدر على الامتناع •

ومنهم على غير هذه الصفة •

ومنهم من خلق على خلق الحيوان ، كله ضروب مختلفة من دبر ذلك وأن هذه الأربعة ولى التدبير ، ومن أنها كانت حياة الحى ، ونور سر ، وظلمة المظلم ، وموت الميت ،

فبينوا ذلك لنا ، وأتونا على ذلك بالحجة ، ولعمرى أن الحجيج عليهم كثيرة ، غير أنا لا نقدر أن نجمع جميع الحجج عليكم ، وفي هذا كفاية لمن عقل وأبصر •

ويقال للفيلسون الذين زعموا أن الأربعة كما قال الكتابيون ، وزعموا أن معها علم لم يزل ، وهو الذي يلى التدبير دون الأربعة ٠

وأخبرونا عن العلم والأربعة التي زعمتم أنها تقدر على ذلك •

فان قالوا كما قال أهل التوحيد أن الأشياء خلقت من غـــير شيء ، وأنكروا الشيء ٠٠٠٠ من غير أصل ٠

وان قالوا لا تقدر على ٠٠٠٠ فقد قالوا كما قال أهل التوحيد: أن الأشياء خلقت من غير شيء والعلم ٠٠٠٠ قبيح العجز عنه ، فانما قدر الضعيف على خلق الخلق وتدبيره ، ولولا غيره لم يقر بهذا ، فان كان الشيء انما قوى بغيره ، فانما القوة من قبل الذي استعان به ٠

غذلك أقوى منه لولا ذلك لم يقدر على شيء فما بال الذي هو أقوى منه يلى التدبير لنفسه دون غيره •

وليخبرونا عن العلم ، هل يسمع أو يبصر ، ويذوق أو يشم أو لا يصنع شيئا من ذلك ، فانما هذه الأشياء تدل العلم ويهتدى بها ٠

فان زعموا أنه يسمع ويبصر وينطق ويلمس •

قيل فما بال من كان العلم فى قلبه ، وهو أعمى لا يبصر ، وما بال رجل يكون عالما وهو أخسرس ، وان رجل يكون عالما ، وهو أخسرس ، وان زعموا أنه لا يبصر ، ولا يسمع ، ولا ينطق ، ولا يلمس ، فكيف يقدر من كانت هذه صفته على أن يخلق الخلق .

وان زعموا أن هذه الأثنياء ليست من العلم ولا بد أن تكون من غيره ، فالذى يسمع ويبصر ، وينطق ويذوق ، ويجد الريح ، ويلمس أفضل ، وأقوى فأحق بالعبادة ، فسبحان الله كيف يؤفك الجاهلون •

ثم يقال لعبدة الأوثان النجوم السبعة والاثنى عشر الزاعمين بأن الشمس والقمر ، والخمسة الأنجم السبعة والاثنى عشر ملائكة ، وزعموا أن السبعة تلى التدبير العلم كـــله ٠

فيقال لهم : ما علمكم بذلك ، ومن أين استدللتم على ما تدعـون. ائتونا عليه ببرهــان •

ثم يقال لهم : أخبرونا عن هذه السبعة التي سموها الفعه ـ لعله الفعلة \_ هل فيها تفاضل ؟

فان زعموا أنها متفاضلة ، قبل لهم فما قصر بالمنقوص منها أن يبلغ ما فصله من النور والعظم ، فهو اذا قصر عن ذلك للفضل ضعيف

منقوص عاجز ، فلم تعبدون الضعيف المنقوص العاجز ، وأنتم تجدون من هو أقوى منسه ، فأخبرونا عن أفضلهما أليس انما فضلهما لعظمه وكبر حاله •

فاذا قالوا: بلى • قلنا أفليس اذا كان أكبر مما هــو وأكثر نورا ، وكان أفضل •

فان قالوا: بلى • قلنا: هر اذن مقصر به أيضا ضعيف لـم يبلغ المنزلة التى ليست خيرا له لو ضعف أفضل منها ، وحتى يقال: لو كان أفضل له وأشرف •

فان زعموا أنه ليس ذلك بأفضل له أن يكون أكبر مما هو : وأكثر نورا فلم فضله على من هو دونه وكبره ما هو دونه وكثرة نوره ٠

فان قسالوا: ليس بفضل هذه الأربعة بعضا لما تفضلت به من السكبر والنور ٠

قيل لهم: فليس هذه آلهة ، كذلك لا يفضل نجوم السماء ، لأن الفضل ليس فى العظم وكثرة النور ، فأصغرهم نجم فى السماء بمنزلة الشمس والقمر ، لا فضل لهما عليه ، وان كان ذلك كذلك فكيف أفسردوا هذه بالعبادة دون غيرها بما لا فضل لها عليه ، فالحمد لله الذى من علينا بمعرفته ومعرفة دينه وأنبيائه ورزقنا أن نقول فى هذا كله بالعدل والحق، ولا قسوة الا بالله

وسنذكر من صفة الله بعض ما وصف به نفسه من الحق الذى به زهق الباطل ، ان الباطل كان زهوقا ، ومن قبل ذلك منا ووافقنا عليه قبلنا ذلك منه ، ومن خالفنا فيه ، فالله آخذ بناصيته حتى يفىء الى أمر الله ، ويراجه طاعة الله ،

ان الله تعالى لم يزل دائما من غير أن يكون ولا يزال باقيا ظاهرا قديما ، فردا صمدا ، وقد سمعنا في قوله الصمد •

على حين قال غيره: ينبغى أن يكون على معنيين: بلغنا أن الصمد هو السيد ، وأن العرب تسمى الصمد السيد والوجه الآخر الذى يصهد اليه الخلائق فى حوائجهم ، فمن وضع ذلك على شبه شىء من الخلق ، فهو لا يعرف الله ، فهو الأحد الصمد ، لم يلد ولم يولد •

فتبارك الله ولم يكن له شريك فى الخلق ، وانما يكون اذا كانت من كل منهما معونة لقوة ، وبمدة ، ويعلمه غير أنه الخلق كله من غير أن يستشير فيه أحدا ، ولا يأمره فيه ، وانها يستشير من لهم يدرك فى الصنع علمه ، وعجزت عنها •

وكيف يحتاج تبارك وتعالى الى ذلك ، وهو العالم الذى لا مثل له، ولا كفو له ، ولو كان له شبه أو عدل لم يكن واحدا ، وانما يكون الواحد واحدا اذا لم يشتبه بتشبه ، فالشىء شبه ، فاذا شبه الى شبه مار اثنين : المنصوب والذى نسب اليه ٠

فالله هو الواحد الفرد الذي ليس له شبه في وجه من الوجوء المنابق الله أن لا يخطر قلبه على شيء مما عرف الخالق العله يعرف به غير الخالق الا نفاه عن الله الا وعلم أنه ليس كما خلق الومن عرف الخالق فقد عرف المخلوق المون عرف الرب فقد عرف المربوب المخلوق ومن عرف الرب فقد عرف المربوب ومن عرف العالم فقد عرف المعلوم الومن عرف الأشياء عرفها منصوبة لا من شيء الخدل أنها خلقت من غير شيء انها يصير الى غير شيء يعتبر من أنكر ذلك النار تطفى فلا يكون شيئا الأنها خلقت من غير شيء ه

وليس خلقها من غير شيء بأعجب من رجوعها الى غير شيء ٠

وقد رأينا الأعمى بصيرا ، والبصير أعمى ، وقد يحق على من عرف الخالق ، أن ما نزل بالمخلوق أو حرى فيه ، ونزل به ما نزل بالمخلوق ، كان مثل ولا يجرى فيه ، ونزل به ما نزل بالمخلوق ، كان مثل

المخلوق ، ومن أشبه الخلق لم يملك الخلق ، ولا يقدر على أن يخلق ، كما أن الخلق الذي يشبه بعضه بعضا لا يقدر أن يخلق شيئا من الذي يشسسبهه •

وكما وصفنا الله تعالى أنه لا يشبه الخلق ، وكذلك نصفه أنه لا يفعل ما يفعل الخلق ، لأن فعل الخلق انما يكون منه بحركة ، ومؤنة ونصب وعلاج ، والله تبارك وتعالى خلق الأشياء بلا مؤنة ، ولا علاج (انما أمره اذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون) .

وكذلك قوله: كن انما يكون فى الوقت الذى علم الله أنه يكون بغير علاج ولا حركة ، وقد كان مما دل على الأشياء مخلوقة مركوبة ، ما حوى عليها من الذل والعبودية ، والزيادة والنقصان ، والحدث والزوال ، والفناء وخلق بعضها بعد بعض ، وفناؤها بعد أن كانت لا تمتنع من ذلك ، ولا تطمع فيه ، وبما جرى عليها من الحدود التى دخلت عليها من العرض والطول ، والأعلى والأسفل ، والقريب والبعيد ، والهيئة والمحركة ، والمنتهى والغاية ،

كل ذلك دليل على أنها مملوكة ولا قوم لها الا بمليكها ومدبرها ، الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء من ذلك تعالى عن ذلك علوا كبيرا .

وقد رد علينا القوم جميع المسألة فقال: أخبرونا اذا خالفتمونا ، وزعمتم أن الأشيياء التي ادعيتم كلها محدثة زائلة وما أشبهها من أحداثها - لعله من أحدثها •

قلنا له: الله الواحد الذي أدركتم ، لا لشبهها ٠

قال : فأخبرونا عن الله أهوى على ما يتوهمون من الأشياء التي أدركتم ، وعلى ما عقدتم فيها أم على غير ذلك .

قلنا : بل هو على غير ما يتوهم الخلق ، ويعقل ويعقلون من الخلق

المدرك من الخلق المدلول المحدد ، لأن ما أدركنا وتوهمنا ، وعقلنا انما هو موصوف بسمع ولون وبصر ، وطعم يذاق ، وريح يشم ، وحد جسد يلمس •

والله تبارك وتعالى ليس بصوت تسمعه الآذان ، ولا لون تدركه وتراه الأبصار ، وتحيط به ولا طعم فتذوقه الألسن ، ولا ريح تشمه الأنف ، ولا جسد تلمسه الأيدى والجوارح ، انقطع العلم بالله من هذه السبيل ، ولا يقدر عليه بها ، انما يعرف بهذه السبيل الخلق ، فأما الخالق ، فانما يعرف أنه خلق وصنع ، ودبر أمورهم •

وانما قدر على علم الخلق بهذه السبيل ، لأنهم لا يقدرون أن يكونوا الا جسدا يلمس ، أو ألوان تبصر أو أصوات تسمع ، أو ريح تشم ، أو طعم يذاق ، وكل هذه الأشياء التي وصفنا وأدركنا دليل على الله أنه ليس كشيء منها .

قالوا: فأخبرونا اذا قلتم: انه ليس كالأشياء ، أفليس هو خلاف الأشياء؟

قلنا: بلی ٠

قالوا : فأخبرونا عن لا شيء هو أيضا خلاف الأشياء ؟

قلنا: بلي ٠

قالوا: فهو اذن كلاشيء ، لعله معناه لاشيء؟

قلنا: لا ولكنا ننفى عنه أن يكون كالأشياء ، كما نفى عنه أن يكون يشبه الأشياء ، لأن لا شىء هو العدم ، وهو ما ليس ، فنحن ننفى عن الله بذلك ، ونقول انه كلا شىء ٠

ولعمرى ان كان فيما وصفنا لهم بدليل على ما سألونا عنه ، حيث أخبرونا هم أنه الخالق ، نفى عنه أنه لا خلاف لا شىء ، لا شىء عدم لا يوصف ، وانما قيل لا شىء ليعرف أنه ليس شيئا ليتبين ويعرف الشىء الكائن ، هما ليس بشىء ، ولا يكون ما ليس بشىء خلافا ولا صانعا .

ولكنا نصف الله تبارك وتعالى بأنه الأول الأحد ، الذى لم يزل ولا يزال العليم الذى بدأ الخلق على غير مثال مثل به ، ولم يكن علمه بصنعة الخلق التجارب ، وهو الذى لا يعجزه شىء طلبه ، ولا يمتنع منه شيء أراده ، وانما معنى قولنا أول وآخر أنه ليس له مثل قبل أن يخلق الأشياء ، ولا اذ خلق الأشياء ، ولا مثل له منها ، وهو السميع العليم البصميع القوى •

قال القوم: أخبرونا عما وصفتموه به من العلم والسمع والبصر ، والقوة والعزة ، وشبه ذلك مما تقولون به أنه من صفته فيما لم يزل ، أهو نفسه وعلمه وبصره وقوته ، أو ذلك شيء غيره لم يزل معه .

قلنا لهم: افهموا ما نجيبكم ، ولا تحملوا قولنا على غير مواضعه أنا وصفناه بما يستقيم ، ووصف بذلك نفسه لنقله الخلق ، العليم السميع ، البصير القوى ، العزيز ، وليس أنا وصفنا علما وسمعا وبصرا، وقوة وعزة وارادة ، نقول هذه الأشياء غيره ، غلا يعقلون من أنفسكم ، لأن علمكم من صدفات اليكم •

وكذلك قولكم وأسماعكم وارادتكم لكل شيء من ذلك موضعا ، ومنعا غير ذلك ما سواه ، والله تعالى ليس كذلك ، انما قولنا له قوة ، وما أشبه ذلك ، ولا يجوز أن نقول الله علم ، ولا سمع ، ولا بصر ، ولا قوة ولا ارادة فيما عبنا على المكذبين .

انما قلنا: ان كل ما يعقل ما يدرك من الأشياء من الله ، ونوى دليل على أنا لا نقول انه علما ولا سمعا ولا بصرا ، لأن ذلك كله خلق مخلوق يدخله النقص والذل ، ومن زعم أنه كذلك كان قد جعل لله شبها ، لأنه اذ زعم أنه علم مغلوق ، وعلم ليس بمخلوق ،

وكذلك البصر بصر المخلوق ، وبصر ليس بمخلوق ، وكذلك القوة ،

وكلما وصفنا من العلم والسمع والبصر للوهم ، وليس منه شيء الا وقد يجوز عليه أن يقول لو كان أكثر مما هو كان أفضل له ، وليس علم الا وقد يحتمل أن يقول : لو كان أكثر مما هو عليه لكان أكبر له وأتم له .

وكذلك السمع لو كان ضعف له مها هو عليه ، كان أضعف له مما هو عليه كان أتم لــه ٠

وكذلك البصر لو كان أضعف مها هو عليه كان أبصر له ، وكذلك القوة لو أضعفت عما هى كان أقوى لها وأشد ، وجميع هذه الصفات كذلك ، وكل شىء يحمل الزيادة والنقصان هندن ننفيه عن الله ربنا وسيدنا ، تبارك وتعالى عما يقول الجاهلون علوا كبيرا .

الخالق البارىء المصور ، المحب المبغض ، المعادى له الأسماء الحسنى وهو المسريز الحكيم •

قالوا: فأخبرونا عن صفتكم أنه الخالق الفاعل ، المحب المبغض هى أعضاء أيضا على ما وصفتموه من قبل هذا من قولكم: انه سمع وبصر وقوة؟

قلنا: ليس هذا عندنا ، والأول سواء على وجه ما وصفناه من العلم ، والعلم بالأثنياء القذرة عليها بلا بصر ، والسمع للأصوات منها ، فانها خصصنا الأصوات من الأشياء ، لأن كلام العرب لا يجوز أن يقول سمع ما ليس بصوت ، وقد يجوز من كلامهم أن ينظر ويعلم ويرى ، ويقدر عليه ، كان أو غير قللما ويرى ،

فهو ما يجوز أن يقول: لم يزل من صفة الله ، وانما المعنى فيما لم يزل عالم سميعا بصيرا قويا مديدا ، لا يعنى أن ذلك مضاف اليه ، أو غيره ،

وقلنا لهم : انما وصفنا الله بهذه الصفات أنا ان قلنا انه يصنع

ما لم يكن يعلم وصفناه جاهلا ، وكذلك الذى يكون مما لا يبصر ، فهو أعمى ، والذى يكون ما لا يريد أن يكون فهو عاجز ، والدى يكون ما لا يسمع أصم ، الله تبارك وتعالى عز وجل عن ذلك أن يكون ضعيفا نراه •

غان قالوا: لم لا يجوز أن يقولوا له علم لم يزل ، وسمع لم يزل وبصر لم يزل وقوة لم تزل ، وارادة لم نزل ، وذلك كله غيره ٠

قلنا: لا يجوز ذلك لنا لو قلنا ذلك أن الذى لم يزل معه أشياء مختلفة مختلفة بعضها غير بعض ، أفلا نعلم أن الذى لم يزل معه أشياء مختلفة ليس هو لها سابقا ، ولا غاية له عنها ، ولا قوة له الا بها أن ذلك هـو الاله دونها ، وهو محتاج الى غيره منها ، فمن كانت هذه صفته ، فهـو منقوص ضعيف محتاج ، والله ليس كذلك ٠

قالوا: فلم لا يقولون ان علمه بالشيء حين يكون ، وبصره بالشيء حين يكون ، وسمعه له حين يكون ، وقوته عيه من لو يكون ، وارادته له حسين يسكون ٠

قلنا : لأنا اذا قلنا ان علمه به حين يكون ، ولا بعد أن يكون العالم به محدثا •

وان زعموا أن العلم به محدث لم يجد بدا أن يقول ان ذلك المحدث فعل من فعسمله ٠

وكذلك القوة والسمع والبصر والارادة فهو لولا ذلك العملم الذى خلق ، كان جاهلا ، ولولا تلك القوة كان عاجرا ، وكذلك من كان انما يكتسب العلم والقوة اكتسابا ، فهو اذا اكتسب أقل منه قبل أن يكون نسبه فهذه صفة الضعيف المنقوص ، والله تبارك وتعالى ليس كذلك ،

ان هذا القول أيضا ممن قاله فاسد منتقض لأنه اذ زعم أن علمه بالشيء محدث مع الشيء حين يخلق ذلك الشيء ، فلابد أن يزعم أن الله قد كسان قبلها •

فليخبرونا عن هذه المقالة بالعلم المحدث الذى به علم ما خلق ، ولم يكن يعلمه من قبل ذلك ما يعلم ذلك العلم أو لا يعلمه ٠

هان زعم أنه يعلمه • فليخبرونا عن العلم بذلك العلم محدث هـو أم لـــم يزل •

فان زعموا أنه لم يزل يعلم العلم الذى به علم الأسياء ، فقد نقض قوله ، لأن العلم محدث ، وما بأل ذلك العلم الذى علم به علم الأشياء لم يعلم به أشياء دون العلم المحدث ، يعجز من ذلك العلم وضعف منه والا فما باله لم يعلم به .

فان زعموا أنه قد علم به الأشياء كان ذلك ترك ما قالوا ·

وان زعموا أن العلم الذي علم به الأشياء لا يعلمه الله ، فقد جهلوا ان زعموا أن من خلق الله وفعله مالا يعلمه ، والخلق يعلمون ذلك العلم ، وكيف لا يعلمه الله ، فكفى بهذا نقصا على ما قاله .

وكذلك يدخل عليهم فى القوة ، والسمع والبصر والارادة ، كما دخل عليهم فى العسم سمواء ٠

قال : فأخبرونا عن قولكم : لم يزل عالما ، ألستم تقولون انه لــم يزل عالما بالأشـــياء كلهـــا ؟

قلنا: بلي ٠

قالوا : فأخبرونا انه لم يزل عالما بالأشياء أنها قد كانت ، أو عالما

بأنها ستكون ، فأخبرونا عن تكون وكانت أهما شيئان أحدهما غير الآخر ، أو هما شيء واحد .

قلنا لهم: ان كانت ويكون من الأشياء ؛ غير أن قولنا لها كانت ، وقولنا لها يكون اخبارا منا وعلم بعقل المعنى ، فاذا قلت : تكون الأشياء فانما قولى اخبارا منى أنها كائنة ، واخبارى أن الأشياء قد كان دليل على أنها قد كانت ، فاذا كانت فانما كان الذى أخبرت أنه يكون ، غير أن يعنى أحطت بالخبر ، لأن الاخبار عن الشيء قبل أن يكون ليس مالاخبار عنسادا كسل اذا كانت ،

ومن ذلك أن قولنا: ان الله يعلم أن موتك سيكون موتا ، وموتك غير أنا قلنا سيكون ليعلم من يسمع قولنا: أن موتك يعلم وأنه لم يكن اذا كان قولنا قد كان السذى أخبرنا أن الله يعلمه ، وكان موتك هو موتك ، ولا هو كان موتك وكذلك قلنا سيكون موتك ، ولا هو كان موتك وكذلك قلنا سيكون موتك ليس هى سيكون موتك .

ألا ترى أنك تقول موتك ، فليس قولك هى موتك ، وكذلك تقول : السماء والأرض قول وليس السماء والأرض كذلك قولنا سيكون وكان ، انما هو كلام منا ، وأما قولنا سيكون ، فانما هى صفة ليس ما لم يكن ؟

فأما قلنا: قد كان فانه صفة منا للشيء اذا كان ، وبعد ما يكون ولا يجوز أن تقول للشيء انه اذا كان سيكون كذلك ، لا يجوز له قبل أن يكون انه قد كان ، فلا نعلم في هذا الوجه من الكلام أحسن من هذا وقد قال فيه الناس فأكثروا .

وقال بعضهم : ان الله تعالى لم يكن يعلم قبل أن يخلق الخلق ما يكون ، وزعموا أنه يعلم فعل من فعل الله ، فان الله العالم لم يلون

قد كان أذن وله علم لا يعلم به شيئا ، وبصر لا يبصر به شيئا وسمع لا يسمع به شيئا وهم الرافضية •

قيل لهم: أخبرونا عن الله تبارك وتعالى ، أليس قد كان وهو يعلم ، ولا يبصر ، ولا يسمع قبل أن يخلق الخلق •

قالوا: بلى ، لأن الخلق لم يكن غلا يجوز أن يقول يعلم ما لم يكن ولا يسمع ولا يبصر •

قلنا لهم : وانكم قد وصفتم الله تعالى بالعجز والجهل ، وما يزعمون أن يصفوا به أنفسكم ، وأهل العلم عندكم ٠

أخبرونا عنكم ، ألستم تعلمون أن الله أخبر بأشياء لم يكن من القيامة والبعث والحساب ، والموت قبل ذلك فعلمناه ، وعلمتموه قبل أن يعسلم هو ذلك ٠

فان قالوا: نعم ٠

قيل لهم : من أين حددتم هذا الوقت ، ومن أين جاز أن يعلموا أنه علمه في هذا الوقت ، ولم يعلمه قبل ذلك الشيء المعلوم ، لم يكن في ذلك الوقت ، وهـــذا نقض لما قالوا •

ويقال لهم : أخبرونا عن يعلم نفسها ، ويبصر ويسمع ، أليس هذا كله فعل من فعسله ؟

قلاوا: بلي ٠

قلنا : فأخبرونا عن يعلم نفسها ، هل يعلمها ، فان زعمو! أنه يعلمها قيل لهم : فما علمها ؟

فان زعموا أنه لم يزل يعلمها ، فهذا نقض قولهم .

وان زعموا أنه لا يعلمها ، فقد جهلوا •

وان زعموا أنه يعلم بعلم فعل ما سواها ؟

قيل لهم : هل يعلم ذلك الفعل أيضا حتى ينتهى لهم الى أول فعل كان من فعله يسمى ذلك الفعل ، يعلم ذلك الأول ؟

فان قالوا: يعلمه ٠

قيل لهم: يعلم نفسها فعل ، وانما سألناكم عن أول فعله ، وزعمتم أنه يعلمه فان كان يعلم فعل قبل الفعل الأول لقولكم ، فما آمن فساد هذا القــــول ٠

وقال آخرون : ان الله تبارك وتعالى يعلم ، لم يزل يعلم الأشياء يكون ، ولا يعلمها كانت .

قلت لهم : فما علمها كانت ؟

قالوا: حين كانت ولم يكن يعلم قبل ذلك ٠

قلنا: فأخبرونا عن العلم بأنها كانت ، أليس محدثا انما علم أنها كانت حين علم ما كان فاعلا لا يعلمه ، ومن علم ما لم يكن يعلم فقد أصاب علما ، أو اكتسب فضلا ، فهو قبل أن يصيب ذلك أنقص ، فهذه صفة الضيعفاء .

ويقال لهم : من أين زعمتم أنه يعلم يكون ، ولا بعلم كان ، وكلاهما لم يكن انما أحدثهما هو فما بال هذين المحدثين قبل أن يكون •

فان زعموا أنه يقدر على ذلك فما منعه من أن يعلمه ، وفى علمه فضـــل قــــوة .

وان زعموا آنه لا يقدر على ذلك قيل لهم : فان لا يقدر على آن يعلم ما كان قبل أن يكون عاجزا •

وقال آخرون : لم يزل الله يعلم الأشياء قد كانت ٠

قيل لهم: أخبرونا عن قولكم: ان الله يعلم الأثنياء ، قد كانت للشمس أليس كامل كان ، فلا ينظرها ما لم يكن ، فأما ما قد كان فلا ينتظر ، وقد كانت الأشياء لم تزل ، وأى شىء وعدنا الله من أمر الآخرة لم يكن مها سيكون ، أليس كل ذلك قد كان ،

فان زعبوا أنه قد كان فكل ما كان مما يعلم الله أنا نعلمه ، فقد علمناه أيضا ، فقد علمنا ما يصيبنا فيما يستقبل وقد كان ذلك كله يعلم ما يختار ، وما يكون فى غد ، وقد علمنا ذلك كله ، فقد علمنا بأنفسنا دليل على أن قولهم باطل وفيما قال الله : ( ولا تدرى نفس ماذا تكسب غدا وما تدرى نفس بأى أرض تموت ان الله عليم خبير ) ،

فهذا لا يجوز مع أن فيه حججا نكره ذكره شغل به عما سواها ف هذا كفاية ان شاء الله •

وقال المكذبون والمشبهون لنا فيما سألونا عنه : فأخبرونا عن الله تبـــارك وتعالى أين هـــو ؟

قلنا لهم : ان قولكم أين هو لا يكون الا على أحد وجهين : أمــا

تقولون هو ساكن ، فان الله تبارك وتعالى لا يسكن فى شىء مما خلق كسكون الأشياء فى الأشياء المخلوقة كلها ، واذا كان كذلك كان ساكنا أو مخلوقا محدودا •

وان كنتم تعنون وجها غير ذلك ، فانا نقول : ان الله تعالى فى كل مكان عالم ، وفى كل مكان مدبر ، وفى كل مكان اله ٠

وكذلك قال الله تعالى: (وهو الذى فى السماء اله وفى الأرض اله) فمن ذهب وهمه أنه يسكن فى الأشياء فهو لا يعرفه ، محيطا تبارك وتعالى عن تلك الصفة ، فليس يحيط به مكان ، وليست الأشياء له بوعاء ، ولا هو لها وعلما وعلما وعلما وعلما وعلما والم

غان قالوا: فقى معزل منها ، فهو فى هذا المعزل ؟

قلنا: فان المعزل مكان ، وقد أخبرناكم أن الله تعالى لا يسكن الأمكنة ، ولا تحيط صغرت الأشياء عن ذلك •

قالوا: فهل يلاقي الأشياء ، ويمسها ؟

قلنا : جل عن ذلك أن تشبهه الأشياء ، وتالقيه ٠

قالوا: فهل بينه وبينها فرجة ؟

قلنا: ليس بينه وبينها فرجة ، الأن الذى بينه وبين الشىء فرجة محدود ومحاط به ، والذى تحيط به الحدود ، وصغر عن الحدود ، وكل شىء أصغر من الحدود ، فلا يقدر أن يخلق الحدود التى هى أعظم منه ،

قالوا: فكيف هـــو ؟

قلنا لهم : أن قولكم كيف هو كذا وكذا ، فالذي وصفنا لكم أنه

كهيئة مخلوق منقوص ، والله ليس كذلك ، فليس له كيفية ، فهذا جرابنا في مسألتكم كيف •

قالوا: فساكن أو متحرك ؟

قلنا: ليس ساكنا ، ولا متحركا ، لأن الساكن والمتحرك من خلقه الخلق كله فليس من الخطق شيء يخلو من أن يكون ساكنا أو متحركا ، والله ليس كذلك •

قالوا: فأخبرونا: لم خلق الخلق ، أرجاء منفعة ، أو دفع مضرة ؟

قلنا: لم يخلق الله الخلق لواحد من الوجهين لا رجاء منفعة ولا دفع مضرة ، انما يرجو المنفعة المحتاج والله ليس بمحتاج ، وانما يريد دفع المضرة الضعيف ، والله تبارك وتعالى ليس بضعيف ، ولا ممن يخاف المضرة وليس أحد الا وله عبد .

وقد كان قبل أن يخلق شيئًا من الخلق ، بل كل الخلق اليه محتاج مضطر لا قوام لأحد منهم الا به ، به قامت السموات والأرض وما تحتها على غير أساس هو ذلك الذى أقامها بأمره •

وقالوا: لم خلق الخلق؟

قلنا: خلقهم ، لأنه أراد ذلك ، ولأنه على ذلك لعله قدير ، وليس يجوز أن نقول لم أراده ، ولو علم ، لأن الذى لا يريد شيئًا ، ثم يريد لابد أن تكون الارادة منه ، فعالا ، ولابد من أن يكون الفعل بارادة وبغير ارادة .

فان قال قائل: بارادة ، وكل ارادة بارادة ، وما غاية ذلك و آخره ؟ فان زعموا أنه لم يرد ذلك الفعل الذي هو ارادة ، فان الذي يفعل ما لا يريد عاجز مستكره ، أو عابث والذى لا يعلم جاهل ، وقد أراد بذلك المنفعة لبعض الخلق ، ومضرة لبعض الخلق •

وقد قال مع غيره : لعله أراد ، وقد صح يجوز أن يقول : ان مما خلق له الخلق أن يأمرهم بطاعته ، وينهاهم عن المعصية .

قالوا: فبكم سبق الله تعالى الخلق؟

وصفنا الله تبارك وتعالى بأنه لا ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ وما يصفونه ٠

قالوا: نزعم أنه على صورة آدم ؟

قلنا لهم: لقد قلتم عظيما وبحكم الله ما اتبعا ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ والله مع ذلك أبان فساد قولكم ان شاء الله ٠

قلنا : أليس تزعمون أنه كآدم في هيئته ؟

قالوا: بلى ، غــير أن آدم مفلوق ، واللــه تعــالى خالق هــذا • • • • • أفضل منه وأتم وأقوى من آدم •

قلنا : فأخبرونا عنه : أليس عيناه غير أذنيه ؟

قالوا: بلى •

قلنا : وكذلك كل موضع منه غير ما سواه ، وزعموا أن من لا يضعف

الله \_ لعله \_ يصف الله بذلك لا يعرفه ، لأن غير هذه الصفة لا تدركها الأوهام ، وكل ما تدركه الأوهام لا يجوز أن يوصف الله عندهم به . •

قلنا: فأخبرونا عن العينين منه ، هل يسمعان ، وأخبرونا عن الأذنين منه هل يبصران ، وأخبرونا عما سوى ذلك من جسد أليس لا يبصر به ، ولا يسمع به ، أليس منه ما لا يبصر به ، ولا يسمع ولا ينطق به ، ولا يغفل ، ولا يعقل ،

فقد عاب الله قوما عبدوا ما لا يسمع ، ولا يبصر ، وأخبرونا عن العينين هل يبصران نفسهما ، فان أنهما يبصران نفسهما ، فقد وصفوا الله بما لا يعقلون ، ودخلوا فيما عابوا ، وان زعموا لا يبصران نفسهما فقد عجزت عن ذلك .

وأخبرونا عن ظهره ، هل يبصره ، ورأسه الذي لا يبصرهما الانسان من نفسه ، فان زعموا أنه يبصرهما ولا الأنبياء ٠٠ ٠٠ ٠٠٠

یقولون ویتوهمون ، فان زعموا أنه ۱۰۰ ۰۰ بیصر ۱۰۰ ۰۰ ۰۰ تجلی لهم لا یبصروا من ظهره وراءهم أبصر ۱۰۰ ۰۰ من نفسه علی ذلك منه ، وأقوى كیف یكون الخالق یعجز عما یقوی علیه ، وخلقه وعباده ۰

ويقال لهم : أليس قد خلق الله ما هـو أعظم منه ، فاذا قالـوا : بلى ، وذلك قولهم ، الأنهم يزعمون أن السماء أعظم منه وأطول .

قيل: فليس موضع ما هـو أعظم منـه ، فهل يدرون ـ لعله ـ أيضا قد خلق ما هو أقوى منه كما خلق الله ما هو أعظم منه وأكبر •

فان زعموا أنه لا يعقل .

قيل لهم لم زعمتم ذلك وقد رأيتموه فى زعمكم خلق ما هو أعظم منه فلم تنكرون أن يخلق ما هو أقوى منه ه

وان زعموا أنهم لا يدرون لعله قد خلق ما هو أقوى منه ، فان كان قد خلق ما هـو أقوى منه ، فان القـوى غالب من هو أضعف منه ، فما علمكم لعـل القوى خلقه قاهرة وغالبه على ملكه .

ويقال لهم أيضا: أليس لسمعه وبصره وقوته ، وعلمه عندكم حدد كما كان لجسده ، هل قالوا: بلى ليس من ذلك شيء والا وله حدد ومنتهى •

قلنا لهم: أفليس تعلمون أنه ليس شيء مما يعقل من العلم والسمع والفقه الأهو لواصف اليه مثله كان ٥٠ ٥٠ ١٠ لــه ضعف بصره ، كان أبصر له ٥٠ ٥٠ ٥٠ له ضعف سمعه كان أسمع لــه ، ولــو كان

الزيادة والنقصان ، فهو مخلوق ، تعالى الله عما يصفونه علوا كبيرا .

يقال لهم : أخبرونا أليس بعضه غير بعض قالوا •• •• •• •• وكذلك كله واحد •

قلنا: أغليس يستعين بعضه ببعض ، ومحتاج بعضه الى بعض ، ولا ذلك لم يقو كل جزء منه على ما يريد ٠٠٠٠٠٠٠

العينان لا يقومان على السمع الا بالأذنين ، والآذان غيرهما فهما يعجزان عن السمع الا وكذلك الآذان يعجزان عن البصر •

وكذلك موضع الشم منه لا يسمع ولا يبصر ، فهو عن ذلك عاجز ٠

وكذلك الفم يعجز عن السمع والشم ، ويقوى على النطق وما سواه يعجز عن النطق •

وكذلك الجوارح لا تسمع ولا تبصر ، فهى عاجزة ، فليس جـزء الا هو على حاله عاجز ، فمن أدخـل عليه العجز ، كيف يعبد قـوم من هذه صفته ، أو ليس لو كان كل جزء من ذلك يقوى عـلى صاحبه كان أفضل له وأقوى ، فما الذى قصر به عن الفضل ، وبعد لله عنه تعـالى عما يقولون علوا كبيرا .

ويقال لهم أيضا: أخبرونا عنه ، أليس لا يدرون لعسله ينزل من مكانه الذي هو به الى السموات والأرضين •

فان قالوا: لا يفعل ذلك ؟

قيل لهم: من أين علمتم أنسه لا يفعسل ذلك ، أليس لسو شساء مد مد مد أن قالوا: لا تدرى لعله يفعل لهم ٠٠٠٠٠ مسألتكم لعله قد هبط الى الأرض ٠٠٠٠٠ مد مد مد مد مد مسألتكم قد أحاطه ، أو ليس لا يدرون مع ذلك لعله يلقى فى الطرق والمساجد ، وهو لا يعرف ولا يدرى هو الالسه ، ولعله يريد أن يضفى نفسسه من الناس ، فيلقونه فلا يعلمون أن هو الاله ٠

فاذا قالوا: بلي ٠

قيل لهم: أفأنتم لا تدرون لعله بعض من تلقون ، فليس أحد ممن يلقون ينبغى لكم أن تدعوا أنه ليس باله ، لأنكم لا تدرون لعله أتاكم فى بعض هيئتكم ، أف لكم ولما تعبدون تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا .

ويقال لصنف من الزنادقة فيه ، ومن أصحاب الاثنبن : لم يكن ذكرنا في صدر كتابنا يسمون الديصانية يزعمون أن النور والظلمة لم يزلا ، ويزعمون أن النور هو الذي يلى التدبير دون الظلمة ، وأن الظلمة منه ، لأنه لا يعمل شيئا ولا يضيعه .

وأن النور هو الذى يدبرها وينقلها من حال الى حال ، وأنه لا شىء غيرهما ، ويضيفون القوة الى النور والجبر والعجز والضعف ، والموت والجهل الى الظلمة .

فيقال لهم: من أين استطعتم علم ما صفتم ، وما الدليل لحكم عليه أتاكم مخبر فيما يشبه ذلك المخبر ٠٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ وهو مؤمن أرسله ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ له برسالة ، أتاكم اليه ٠

قالوا: بسلى ٠

فيقال لهم : ما لمن أرسله النور الى ما فيكم من الظلمة فان زعموا أنه أرسله الى ما فيهم من النور •

قيل لهم: فهل يدخل على النور الجهل ، أو ينتقل عن جنسه وأصله ، وقد زعمتم أن جنسه وأصله القوة والعلم ، فما رده الى الجهل بعد العلم والضعف بعد القوة ، والعلم والنور ، أجعل نفسه فى ذلك الجهل ، ونقله الى حال الجهل ، فمن أجهل ممن علم هذا لنفسه .

وأما ان كان انما أرسل ذلك المخبر الى الظلمة ، فيعلمنا فهل يعقل الظلمة ، أو يعلم أبدا ، أو سمع ما يقال لها ، أليست منه ، أو ينتقل من جنسها وأصلها الى غير ذلك .

فان زعموا أن ذلك كذلك فما أراد الارسال الى من ٠٠٠٠٠٠ قيل له: لم يسمع الكلام ، وهل لها على ذلك أجرا ان هى أصابت وعملت ، فان زعموا أن لها أجرا فما ذلك الأجر وما أصله من السحين ، فهو النور أم الظلمة فان قالوا: ظلمة فما جاحد الظلمة الى الظلمة ٠

فان كان أتى على ذلك النور من نفس النور ، فليس ذلك الجــزاء لها ، فهو يعطيها بعض نفسه فذلك يضره وينقصه ٠

فان زعموا أن على ترك أمره عقابا قيل ، وما ذلك العقاب أنور أم ظلمة لعله فان قالوا ان ذلك ظلمة فكفى بالظلمة • • • • • •

فاذا كانوا لا يدرون لعل كل واحد منهما يتحول الى حال صاحبه ، فهم لا يدرون لعل النور اليوم والظلمة الا ولا ولعل الظلمة قد صارت هى النور مع أن هذا من قولهم لا يجوز ، لأن الجوهر عندهم لا يتحول .

ويقال لهم: أخبرونا عن النور والظلمة ، أليس لم يزلا جميعا ، فاذا قالوا: بلى قيل انه لابد من أن يكون ، انما كان النور كون لم يزل ، لأنه نور ، وأما أن يكون انما كان نورا بأنه كون لم يزل ، فان زعموا أنه انما كان النور كون بأنه ، فما بال الظلمة لم تكن نورا ، وهى لم يزل ، كما يزل النور حتى يكونا سواء •

وان كان انما كان لم يزل النور ، لأنه النور فما بال الظلمة تكون كونا لم يزل ، وأن ينال بظلمتها مثل ما نال النور بنوره ، أنبئونا بفضل هــــذا وبينـــوه لنـا .

## 

ويقال للديصانية خاصة: أليس كل شيء بدا من هـذه الأعمـال الخبيثة من الزنى والسرقة وشرب الخمر، وقذف المصنات، وسـفك الدماء، وغصب الناس وظلم بعضهم بعضا، فانها هو ٠٠٠٠٠ وليس للظلمة فى ذلك ذنب ٠٠٠٠٠ ولا فعـل ٠٠٠٠٠٠ وجهين لنا أن يكون جاهلا، وأما أن يكون لا يدرى من الحسن والقبيح فهما عنده سواء ٠

فهو يعمل الحسن والقبيح لا تفاضل بينهما •

ويقال لهم أيضا: أخبرونا عن العلم نفسه ما هو ، وما أصله ، فان زعموا أنه جوهر عند النور والظلمة فقد نقضوا قولهم ، وزعموا أن الأمور ثلاثة •

فان زعموا أن العمل من أحد الجوهرين ، فان الاقتراح اذا لم يزل فيهما شيء واحسد •

وان زعموا أن من الظلمة دون النور ، فقد انتقض قولهم أن العمل من النور دون الظلمة ، وان زعموا أنه من النور ، فان الشرور كلها من النور ، وهي لعله خير منه ، فبعضه خير ، وبعضه شر ، وبعضه غير بعض ٠

فقد انتقض قولهم أنه خير لا شر فيه ، وأن الشر انما ههو من الظلمة ، ولا بد ان زعموا أن في النور شرا ، وفي الظلمة خيرا .

(م ۲۲ -- بيان الشرع ج ۲)

وان زعموا أن النور والظلمة شيء واحد ، لأن الشركله وان تفرق فالنور والظلمة شيء واحد لابد أن يزعموا أن الظلمة خير في بعض الأحايين ، والنور شر في بعض الأحايين ،

آلا ترى الى الرجل يفر من السلطان يريد قتله ، فيحل الى الظلمة التى لا يراه منها أحد كانت له ناقصة ساترة ، ولو كان فى القمر أو ضوء الشمس لكان ذلك ظاهرا له ، والظفر به ، وكان ذلك الضوء دليلا لطلبه .

ووقع الظلمة خير والنور ، تعالى الله الملك الحق عما يقول المكذبون علوا كبيرا .

وصلى الله على محمد النبي وسلم تسليما كثيرا .

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الكائن قبل كل شيء ، والباقى بعد كل شيء المبرأ من جميع ما نحله المسبهون الزاعمون أن الله خلق نفسه من نور يتلألأ ، فلابد خلنك في صدرك من قولهم ريبة ، ولا شيء مما قالوا ، فان ذلك هو البهتان ، والافك المبين ٠

وليس من قال: ان لله ولدا بأعظم كذبا على الله ممن قال: ان الله مخلوق ، وان الله لم يكن قبل كل شيء ، لأن من قال: ان الله خلق نفسه من نور يتلألأ ، فقد شهد أن الله مخلوق ، وأن النور قد كان قبل أن يكون الله .

وشهدوا أن النور هو الكائن ، لأنهم قالوا : ان الله خلق نفسه من نور من بعد ما قد كان ذلك النور قبل أن يخلق الله نفسه ، فبلغ بهم كذبهم ان شهدوا أن النور هو الخالق ، لأن الأول الذي كان قبل الآخر خالق الآخر ، الذي لم يكن ، لأن الخالق هو الكائن قبل المخلوق ، ولا ينبغي للمخلوق أن بكون قبل خالقه ،

لأن الأول شيء قد كان له حال ، ولا هيئة ، وأن الآخر الذي لسم يكن فليس شيئا ، فليس لمن ليس له حال ولا هيئة ولا ذكر ، ولا صفة ، ولا علم ولا قدرة ٥٠٠٠٠ وإنما العلم والقدرة والحول والقوة كائنا ولم يكن له أخبر بعد الأشياء ، وأن النور والأشياء كانت قبله ، لئن شهدوا أن الله خلق نفسه من نور ٠

وقد كان ذلك النور شيئا من قبل أن يكون يخلق الله نفسه من ذلك النور ، فبلغ بهم كذبهم أن شهدوا أن النور قد كان شيئا له حال وهيئة وذكر ، قبل أن يكون الله شيئا مذكورا ، فتبارك الله وتعالى ، وجل

ثناؤه عما وصفه أعداؤه ، ولا يكون من الافك والكذب على الله شيء أغظم من قولهم هــــذا •

اذ شهدوا أن الله مخلوق ، وأن الله لم يكن قبسل كل شيء حسين زعموا أن النور ، قد كان في هيئة الله وحاله وزمانه قبل أن يكون شيئا تعسالي الله عن افتراء الآفكين .

واعلم أنهم خالفوا القرآن ، وقد كذبهم الله والقرآن ، لأن الله تعالى قال فى المقرآن : ( هو الأول والآخر والظاهر والباطن ) يقول هو الأول قبل كل شيء ، وهو الآخر بعد كل شيء ،

وقال: (لله الأمر من قبل ومن بعد) يقول من قبل كل شيء ، ومن بعد كل شيء ، وأن المفترين • • • • أن النور هو الكائن الأول قبل أن يكون الله ، وشهدوا أن الله لم يكن قبل كل شيء ، وأن الأشياء قد كانت قبله حين قالوا: ان النور كان في حاله وزمانه قبل أن • • • • • • انما خلق نفسيه • • • • • • • •

وقالوا: ان الله خلق نفسه خلقا محدثا من شيء غير نفسه ، وأنهم يعبدون ربا محدثا مخلوقا قد كان شيئا قبله ، وأن النور قد كان في هيئته وحاله وزمانه شيئا مذكورا قبل أن يكون ربهم وصفوا أن لهم ربا غير الله ، وقصدوا بعبادتهم الى غيره ، ونحن نبرأ منهم ومما قالوا ونبرأ لله ونعاليه عما يقولون علوا كبيرا .

ونعبد ربا لم يكن قبله شيء ، ولم يكن معه شيء ، وليس كمثله شيء ، وأنه لم يكن من غيره ، وأنه هو الكائن الأول ، وأنه ليس فيه شيء مخلوق ، ولا مستحدث ، وأن ربنا لم يزل كائنا ، وله الجلال والقدرة ، والعلم والقدرة ،

وأن النور والأحوال والأزمان والدهور والأشياء ، كلها لـم تكن

شيئًا مذكوراً حتى خلقها بقدرته من غير شيء مذكور بقدرته ، فالحمد الله الذي هدانا لما ضل عنه الجاهلون •

فربى ورب كل شيء ، وخالق كل شيء ، ومالك كل شيء ، والمالك كل شيء ، والمالك لكل شيء ، والقادر على كل شيء ، والقاهر لكل شيء ، وهو أعظم من كل شيء ، وأكبر من كل شيء ، وأجل من كل شيء ، وألطف من كل شيء ، وأوسع وأطهر من كل شيء ، وأكرم من كل شيء ، وأقوى من كل شيء ، وأوسع من كل شيء ، وأعلى من كل شيء ، وأقرب من كل شيء ، ومع كل شيء ، وليس كمثله شيء ، ولا يشبهه شيء ، ولا تدركه الأبصار ولا تحيط به على سيء ،

فحارت الأبصار دون رؤيته ، وكلت الألسن دون صفته ، وضلت العقول دون أن تحيط به ، وقصرت الأيدى ، والأجساد بلمسه ، وضعفت المعقول من أن تدركه ، أو تقدر قدره ، فذلك الله هو ربنا تبارك وتعالى ، لا رب لنا غيره ، ولا نعبد الا اياه ، ولا نقول : ان لنا ربا قبله ، ولا ربا يقدر قدرته ، ولا ربا يحيط بعلمه تعالى الله علوا كبيرا ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

( لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير) وهو ربنا به نؤمن ، واياه نعبد ، وعليه نتوكل ، واليه ندعو ، وهو رجاؤنا ، وينا لا شريك له ، ولا رب لنا غيره رضينا به ربا ، وندين بدينه الاسلام

دينا ، وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم تسليما وبالكتاب هاديا ودليلا ، لا حول ولا قوة الا بالله ، والله المستعان الذي هدانا لهـذا ، وما كنـا لنهتدى لولا أن هدانا اللـــه .

ونشهد أنه قد جاءت رسل ربنا بالحق ، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين •

وصلى الله على محمد خاتم النبيين وآله الطيبين وسلم تسليما كثيرا ٠ كتاب نسخه أبو عبد الله محمد بن حازم:

وأول ما نحن ذاكرون أن فرقة المختلفين أنكروا الله أحسن الخالقين وقالوا بأزلية طيبة الأشياء ، واحداث صنعها ، واعتراض الاعتراض فيهسسا:

فقال : أخبرونا عن الطبية أكانت فى أزليتها متحركة أم ساكنة

فان أقروا بسكونها وحركتها فقد نقلوا الأزلية عنها ، لأن سكونها وحركتها لا يعقل الا بالمكان • • • • • والزمان الجارى عليها ، ومحال أن يكون • • • • • • • وآخر السكون والحركة •

تم ما وجدته فكتبته كما وجدته من نسخة متقطعة ، متصحفة •

تم جزء التوحيد من (بيان الشرع) وهو الجزء الثانى ، ويتلوه الجزء الثالث في الولاية والبراءة من بيان الشرع •

وذلك عصر السبت لخمس ليال خلون من شهر المحسرم من سسنة سنتين وثمانين ومائة وألف من الهجرة النبوية عملى مهاجرها أفضل الصسلاة والسملاة والسملاء

على يدى مالك قرطاسه الأقل لله عز وجل : عامر بن راشد بن سالم العرواسي السمدى •

نسخه لنفسه طلبا لثواب الله ، واحياء آثار المسلمين رحمهم الله وصلى الله على رسوله محمد وآله وسلم تسليما كثيرا • قال أبو على الحسن بن أحمد بن عثمان : انه اذا شهد أن عليه مائة وخمسين درهما ، لم يثبت عليه الا خمسين درهما حتى يقول : مائة درهم وخمسين درهما •

وسألته عن قرض الماء أثر بأثر ؟

قال: لا يجوز ٠

ومن جواب الشيخ العالم أحمد بن مداد: وأما أوعية القسرع اذا حلتا النجاسة ، وليست فيها فتحل فى الماء مقدار ساعتين ، لأنه فى النظر أن الماء الطاهر يدخله ، ويبلغ فيه مبلغ النجاسة لأجل مششه ، وذلك طهارته ، ، ، ، ، واما رشة النارجيل اذا كانت للفل ، وليست فيها النجاسة ، فطاهرتها أن تخلى فى الماء الطاهر مقدار ما يبلغ الماء الطاهر مبلغ النجاسسة ،

وعندى أنها تترك فى الماء الطاهر ليلة كاملة ، لأن النارجيل أخشن من القرع بكثير ، والله أعلم •

والعمل عندنا أن الشفعة لا تبطل بموت البائع ، واما تبطل بموت المشترى والشفيع ، والله أعلم •

وما صفة العانت والمتعنت ، وكذلك الأعرابي الجافي •

العانت : هو من يطلب منك أن تكشف له علما يرجوه منك ، يريد به أن يوقعك في فتنة سلطان جائر ، أو عدو يتربص بك الدوائر .

والمتعنت: هو من يطلب منك تفسير علم لا يرجوه منك ، يستعجزك بذلك ، وهو يعلم بذلك ، فان سألته عنه لم يخبرك عنه ، وان لم تقدر على جوابه سره ذلك ، ورأى الفضل لنفسه عليك .

والجافى : هو الذى لا يعرف شيئا من حدود الله ، وهو كالبهيمة التى لا يحسن صلاحها من فسادها ، ولا تستدل به على شيء من باب الدين ، ولا ذات الدنيا الا ما شاء الله من ذلك ، فاستحق اسم الجافى ،

وأما طالب الرخصة قبل أن يقع فيها هو من يطلب منك أن تعلمه بشواذ الرأى من المسلمين الذى قد تركها المسلمون من آثارهم ، قبل أن يقع فى شيء من ذلك على ضرورته لذلك ليبلغ الى شيء من شهوات نفسه لا لمرضاة ربه ، الله أعسلم .

## الفهسرس

| لصفحة                      | الموضـــوع                                             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| •                          | باب فى تفسير أسامى الرب جل وعلا                        |
| ۳٥                         | باب فى التوحيد                                         |
| 184                        | بـــاب فى دعاء الله عز وجـــل                          |
| 101                        | باب فى رفع اليدين فى الدعاء                            |
| 104                        | باب ما يجوز من الدعاء وما لا يجوز                      |
| 177                        | باب ما يجوز من الكلام للولى                            |
| 170                        | باب ما يجوز أن يقال من الكلام ومالا يجوز وما أشبه ذلك  |
| <b>/ / / / / / / / / /</b> | باب ما يجوز أن يدعى به لن يتولى أو لا يتولى أو لا يجوز |
| ۱۸۰                        | باب ما يجوز أن يقال الأهل التقية                       |
| 187                        | باب ما يجوز أن يقال من ذكر الله وما أشبه ذلك           |
| 194                        | باب فى التفسير والتوحيد ونحوه                          |
| 777                        | باب فى العقل                                           |
| 137                        | باب في الجهل والتجاهل                                  |
| 337                        | باب في الايمان                                         |
| ۸٥٢                        | باب فى الاستطاعة                                       |
| <b>77</b> •                | بساب فى اللهدى والضسلال                                |
| 777                        | باب فيما يشرك به الانسان ويكفر به                      |

| الصفحة | الموضـــوع                                      |
|--------|-------------------------------------------------|
| 777    | باب في التكليف                                  |
| 777    | باب فيما لا يسع جهله                            |
| ٣      | باب في المنقطعين في الجزائر وغيرها              |
| ۳•0    | ساب فما يوجد في بعض الآثار في الرد على الزنادقة |



رقم الايداع ٥٩٠١ لسنة ١٩٨٤



verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)







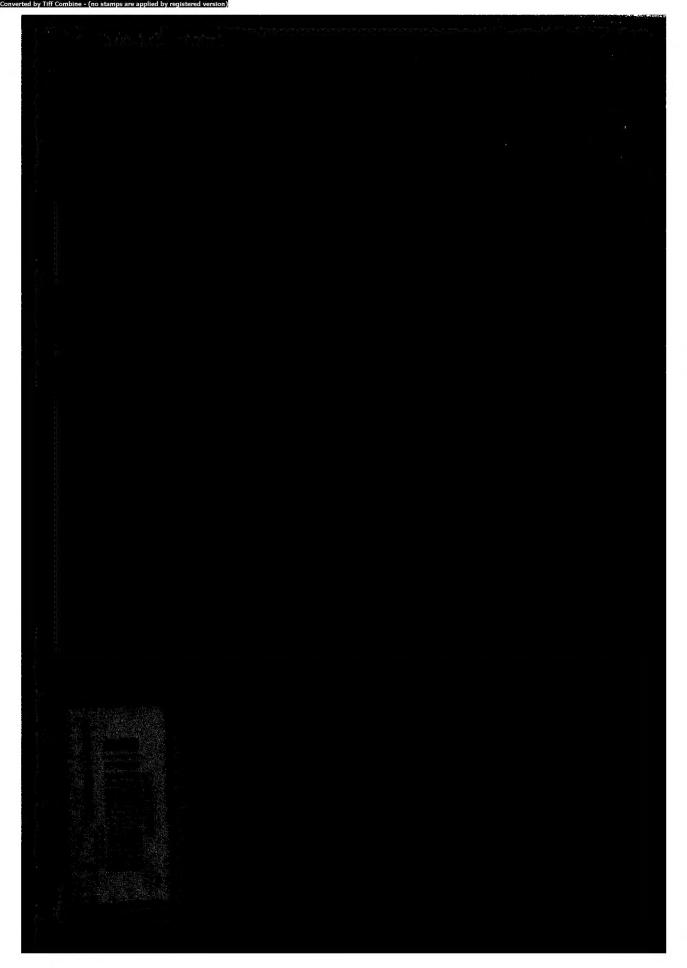